



مؤهر المراز الم

# مُونَهُونَ مِنْ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِين

الجراء التاسيع والتالاقان

الشِهَدُ الْخِالْدُ الْخِلْدُ الْمُعْلِيِّ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلِي الْفِيلِيِّ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

ڬٲڋڣڬ ڹٵڣڒۺؙڔؙڣڮٛڒڵۿؾؘۘۺؿ

> تَحَقِّیْقُ مَهَدینَ بَاقِرالْقَرَشِيْ



# مَرُلِفَ: فَبَرَشِيرُفُ لِلْفُرْشَى تَجُهُنِي : مَهُدِي بَاقِ الْمَرَشِي

| شر: دار المعروف ـمؤسّسة الإمام الحسن عليها | لنا |
|--------------------------------------------|-----|
| طبعة :                                     | لم  |
| بعة الثانية :                              | لط  |
| ه النسخ :                                  | عدد |

#### مقوق الطبع والنشر ممفوظة للمؤلّف

ردمك الــــــورة: ١ ـ ٤٢ ـ ٥٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٩٧٨

ردمك الجزء ( ٣٩) : ٠ - ٨٢٧٥ - ٩٦٤ - ٩٧٨ عنوان الناشر : النجف الأشرف - شارع الرسول عَلَيْكُمْ

مكتبة الإمام الحسن علي علي ماتف ١٠٩٦٤ ٧٨٠٥٦٩٤٩٧٠



﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾

#### آل عمران ۳: ۱٦٩

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهُ فَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

التوبة ٩: ١١١

# هري المالي

الأسرة النبوية بما تحمله من مقوّمات الشرف والكرامة وحبّ الخير للناس هي امتداد ذاتي لنفس جدّهم الرسول على الشائر على الظلم والتخلف والطغيان، الذي صنع الحضارة الإنسانية، وتبنّى بصورة إيجابية حقوق الإنسان، وإنقاذه من العبودية والانحطاط، وأقام له حياة رفيعة تتوفّر فيها العدالة والأمن والرخاء والمساواة.

على هذا الخطّ المشرق سار أبناء الرسول ﷺ فكانوا الجبهة المعارضة للخطّ السياسي الذي انتهجه ملوك الأمويّين والعبّاسيّين الذين حوّلوا البلاد إلى مزرعة لهم ولأذنابهم وعملائهم الذين عاثوا في الأرض فساداً.

ولم يرتفع صوت غير أبناء النبي عَيَّالِيًّ للإصلاح ، وإنقاذ البلاد من أولئك اللصوص والخونة ، أمثال معاوية ويزيد وبني مروان ، فقد تخدرت الجماهير تحت ضغط هائل وإرهاب شامل من قِبل الحكام والولاة .

ودوّى صوت الإسلام في سماء الدنيا بقيادة أبناء النبيّ عَلَيْهُ أن لا بقاء ولا مكان ولا ظلّ للظالمين في دنيا الإسلام، فالحياة معهم ذلّ وعبوديّة، وقد رفع راية التحرير بصلابة وشموخ أبو الأحرار وسيّد الشهداء الإمام الحسين للله فانبرى يخوض أعنف المعارك وأشدّها ضراوة مع قلّة الناصر دفاعاً عن الإسلام الذي جهدت العصابة الأمويّة على محو سطوره، ولفّ لوائه، ودفاعاً عن حقوق المظلومين والمعذّبين الذين نهبت السلطة الأمويّة أقواتهم، وتركت الفقر ينهش في أجسادهم.

واستشهد سلام الله عليه في ساحة الشرف، وقد رُفع رأسه الشريف على أطراف الرماح يطاف به في الأقطار والأمصار، وهو يضيء للناس طريق الحريّة والكرامة. وقد أحرز من النصر ما لم يحرزه أي مصلح قبله ولا بعده، فقد نسف قبلاع الظلم والجور، وأطاح برؤوس الطغاة والمستبدّين، وأشعل الأرض نباراً تبحت أقدامهم، فقد تلاحقت الثورات والتمرّد على الظالمين حتّى اكتسحت الدولة الأمويّة.

ورفع راية الجهاد بعد شهادة أبي الأحرار حفيده زيد الشهيد الخالد الذي كان مطعّماً بروج جدّه ، وقد رفع شعاره الذي كان نشيداً له ولكلّ الأحرار: «ماكره قوم حرّ الجلاد إلّا ذلّوا».

وخاض زيد بن عليّ في ميدان الشهادة ، وقد تردّى بثيابها الحمر المعطّرة بدمه الزاكي الذي شكّل قاعدة للجهاد والتمرّد على الظلم والطغيان ، ومقاومة أعداء الإسلام الذين تسلّطوا على رقاب المسلمين ، فأمعنوا في إذلالهم وإرغامهم على العبوديّة والذلّ.

ورُفع رأس الشهيد زيد كما رُفع رأس جدّه الإمام الحسين الله على رمح يطاف به في الأقطار ، حتّى انتهى إلى طاغية الشام ، فقابله بمزيد من الابتهاج والسرور ، كما فرح يزيد حين مثل رأس الإمام الحسين المنه أمامه .

أمّا جسد زيد فقد أمر حاكم الكوفة بصلبه ، فصلب على جذع أحاط به حرس مكنّف مخافة أن يُسرق ويُدفن ، وبعد سنين أمر الطاغية بحرقه وذرّ رماده في حوض الفرات ، وعلى مناطق الزرع ليشربه العراقيّون ويأكلونه حسب قوله .

وهكذا كانت السياسة العفنة للأمويّين لم تتورّع في جرائمها وموبقاتها تجاه العترة النبويّة .

ومن المؤكّد أنّ الرزايا التي أحاطت بالعترة النبويّة كانت ناجمة من دون شكّ من مؤتمر السقيفة والشورى ، فإنّ أعضاءهما قد مهدوا الطريق للأمويّين

للاستيلاء على الحكم ، وليس في ذلك مجافاة للواقع ، وإنّما تمليه الدراسة الجادّة لوثائق التاريخ الإسلامي في عصوره الأولى .

إنّ العترة الطاهرة التي هي من منابع النور والحكمة ، ومن رموز الوعي والفكر في الإسلام قد قوبلت بمزيد من الأسف والحزن بالاضطهاد والتنكيل ، وعاملها ملوك الأمويّين ومن بعدهم العبّاسيّين معاملة عدائيّة اتسمت بالقتل والتوهين وبجميع صنوف الارهاق والتعذيب.

إنّ من الوفاء للإسلام وللعلم دراسة التاريخ الإسلامي دراسة موضوعية بإمعان ، مجرّدة عن النزعات المذهبيّة التي تحول بين المرء ومعرفة الواقع ، فقد خلط التاريخ بكثير من الموضوعات التي لا أساس لها ، فقد دوّنت الكثير من الأحداث والبحوث دعماً للسلطة الحاكمة ، وتبريراً لاتّجاهاتها السياسيّة ، كما أضفيت على بعض الأشخاص النعوت الكريمة والأوصاف الحسنة ، وهي لا تمتّ إلى واقعهم بصلة ، ولم تقتصر الموضوعات على وقانع التاريخ ، وإنّما امتدّت إلى كثير من الشؤون الدينيّة ، فقد ألصقت بالشريعة الإسلاميّة بعض الأحكام التي هي بعيدة كلّ البعد عمًا جاء به الإسلام من تطوّر وإبداع وما شرّعه من الأحكام .

وعلى أي حال ، فإنّه يجب على الباحث فيما يكتبه وينشره بين الناس أن يتحرّى الواقع ، ويكون بعيداً عن التيّارات المذهبيّة والعاطفيّة التي شوّهت الواقع وألقت الشبه على الواقع الإسلامي المشرق.

ونعود للحديث عن زيد، فقد كان فيما أجمع عليه الرواة والمترجمون له أنّه من أقطاب العلماء، ومن عيون الفقهاء، وأنّ ما يملكه من القدرات العلمية جعلته من أبرز علماء عصره، ولم تقتصر علومه على الحديث والفقه، وإنّ ما كان متضلّعاً في علم الكلام، وفي تفسير القرآن الكريم، وذكرت الصحف العراقية قبل حفنة من السنين أنّه يوجد له تفسير للقرآن في خزائن المخطوطات في مكتبة

الكونغرس الأمريكي.

وقد تلقّی علومه من أبیه الإمام زین العابدین الله ومن أخیه الإمام الباقر الله باقر علوم الأوّلین والآخرین ، حسب ما یقول الرواة ، وکماکان علی جانب کبیر من الفضل ، وسعة الاطّلاع علی العلوم ، فقد کان من أبرز علماء عصره فی بلاغته وفصاحته ، وکان یسحر الجالسین بعذوبة بیانه ، حتّی خشی الطاغیة هشام بن عبدالملك من إقامته فی الشام ، فأمر بإخراجه خوفاً علی ملکه منه .

الصقت بزيد تهمة هو بريء منها ، فقد اتّهم بأنّ ثورته على الحكم الأموي لل للم تكن شرعية لأنّها لم تكن بإذن إمام عصره ، وهو الإمام جعفر الصادق الله والذي نراه بمزيد من التأمّل أنّه لا واقع لهذه التهمة ، وأنّ ثورته كانت شرعية ، وأنّ الأئمة الله قد أقرّوا ثورته .

فأبوه الإمام زين العابدين العلل كان فيما أوتي من علم على دراية تمامة بشهادة ولده ، ولم يؤثر عنه أنه نهاه وحرّم عليه القيام بالثورة على حكم الأمويّين .

وأمّا الإمام الباقر عليه أخوه ، فقد ترحّم عليه كثيراً ، وأقرّ ثورته .

وكذلك ابن أخيه الإمام الصادق الله ، فقد أشاد بعمّه زيد وأثنى عليه ، وأبدى حزنه العميق على شهادته .

ومن المؤكّد أنّ الأئمّة العظام بعيدون عن المحاباة ، ولوكانت ثورة زيد غير شرعيّة لما أقرّوها ، وسنوضّح ذلك بمزيد من الاستدلال في بحوث هذا الكتاب .

كنت قبل أربعين عاماً قد نشرت بحثاً مفصّلاً عن سيرة زيد وشهادته ، وعن عقائد الزيديّة في أجوبة المسائل الدينيّة التي تصدر في كربلاء المقدّسة لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد عبدالرضا الشهرستاني نضّر الله مثواه .

كما تناول البحث مسند زيد الذي يستند إليه فقهاء الزيديّة فيما ينفتون به من الشؤون الدينيّة ، وقد كان الفقه الزيدي عيالاً على الفقه الحينفة

كان زيديًا في عقيدته ، وقد أفتى بالجهاد بين يديه ، ويحتل المكانة السامية عند الزيديّين .

وقد نالت بحوثي عن عقائد الزيديّة رضا الكثيرين من علمائهم ، وقد أوفد بعض علمائهم من بحوث حرّة لا تحيّز علمائهم جماعة من مثقّفي الزيديّة شاكرين لي ما كتبته عنهم من بحوث حرّة لا تحيّز فيها ، وأهدوا لي كتاب (معالم الزلفي )، ويعرض إلى الكثير من عقائد الزيديّة .

وعلى أي حال ، فإنّ الزيديّين بفرقهم التي انتشرت معظمها في اليمن تشكّل شريحة مهمّة في المجتمع الإسلامي ، لهم عقائدهم وتقاليدهم وعاداتهم التي لا تشذّ عن الإسلام في كثير من شؤونها .

خادة لحياته ، ومعالم شخصيته ، وما أثر عنه من أنواع العلوم ، كما عرضوا الى أسباب ثورته الخالدة على الحكم الأموي الأسود الذي استهان بحقوق المسلمين وكرامتهم ، والتي منها ما جرى على زيد من الأمويين من صنوف التنكيل التي أعقبت شهادته وصلب جثمانه وإحراقه بالنار.

إنّ اهتمام العلماء البالغ بشؤون حياة زيد وتدوينها يعزى إلى ما يتمتّع به من القابليّات الفذّة كقوّة إرادته ، وصلابته في الحقّ ، فلم تأخذه في الله تعالى لومة لائم ، كشأن آبائه الأئمّة الطاهرين الذين أخلصوا للحقّ .

ومضافاً لذلك فإنّه غصن من دوحة النبوّة والإمامة ، وإنّه جاهد في الله تعالى كأعظم ما يكون الجهاد ، فخاض غمار الحرب من أجل أن يقيم في الشرق العربي وغيره حكومة القرآن ، وينقذ المسلمين من ظلم الأمويّين وجورهم .

أمّا الكتب التي ألقت الأضواء على حياة زيد وسيرته وسائر شؤونه فهي:

١ - أخبار زيد بن عليّ لإبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي (المتوفّى سنة

٢- أخبار زيد بن عليّ لمحمّد بن زكريّا مولى بني غلّاب (المتوفّى سنة ٢٩٨ه) (٢).
 ٣- أخبار زيد بن عليّ لعبدالعزيز بن يحيى الجلودي (المتوفّى بعد سنة ٣٣٠ه) (٣).

٤ من روى أخبار زيد بن علي ومسنده لأحمد بن محمد ، المعروف بابن عقدة (المتوفّى سنة ٣٣٢ه) .

٥ - زيد بن عليّ للشيخ الصدوق أبي جعفر بن بابويه القمّى (٥).

٦- فضائل زيد بن على لمحمد بن عبدالله بن عبيدالله بن البهلول (٦).

 $V_{-}$  مَن روى عن زيد لمحمّد بن عبدالله بن عبيدالله بن البهلول  $(V_{-})$ .

۸ زید بن علی لمیرزا محمد الاسترآبادی الرجالی (۸).

٩ مقتل زيد بن على لأبى الحسين عمر بن الحسن الشيباني (٩).

١٠ ـ زيد الشهيد للعلَّامة المحقِّق السيّد عبدالرزّاق المقرّم ، وقد استفدنا منه .

١١ ـ زيد بن عليّ ومشروعيّة الثورة عند أهل البيت للفاضل الشيخ نوري حاتم.

١٢ ـ ثورة زيد بن علىّ لناجى حسن.

<sup>(</sup>١) الفهرست / الشيخ الطوسي: ٣٧: ٧.

<sup>(</sup>۲) رجال النجاشي: ۳٤٧.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) معالم العلماء: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين: ٢: ٣٨.

<sup>(</sup>٧) الغدير: ٣: ٧٣.

<sup>(</sup>٨) الذريعة: ١٢: ٨٩.

<sup>(</sup>٩) فهرست ابن النديم: ١٢٧.

١٣ ـ تاريخ الفرقة الزيدية للدكتورة فضيلة عبدالرزّاق الشامى.

هذه بعض الكتب التي عرضت لسيرة زيد.

وقبل أن أنهي هذا التقديم وأطوي الحديث عنه ، أعرض أنّي حينما فرغت ـ والحمد للله ـ من تأليف موسوعة أهل البيت المسلط ألحّت علَيَّ زوجتى أمّ الرضا وفقها الله تعالى لمراضيه أن أكتب عن حياة الشهيد الخالد زيد بن علي المللج ، فرحّبت بفكرتها ، واستجبت لطلبه لما فيه من خدمة للعترة الطاهرة التي نرجوا من الله عزّ اسمه شفاعتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون .

والله تعالى وليّ التوفيق

مَنْ عَنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

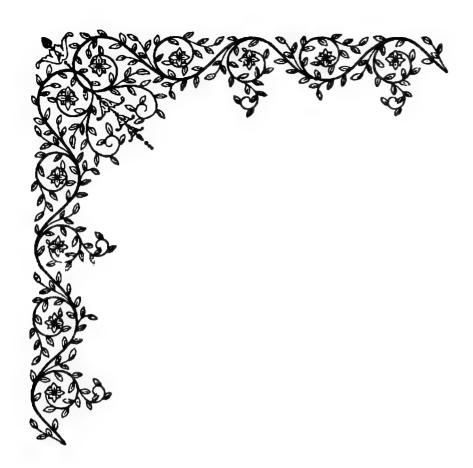

# المسرة ورا وولا حربها

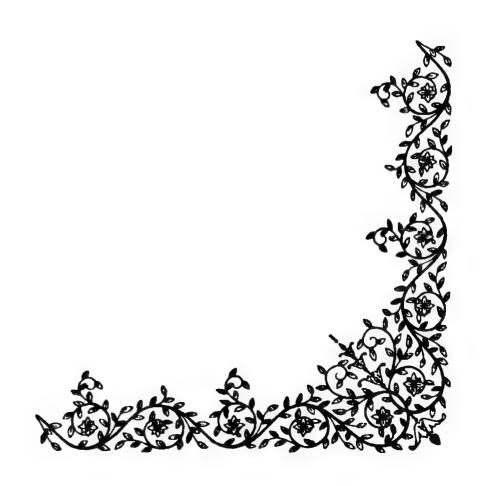

ليس في دنيا الأنساب من العرب وغيرهم نسب أسمى ، ولا أجل ، ولا أزكى من نسب زيد ، فهو من صميم الأسرة العلويّة التي اختارها الله تعالى لهداية عباده ، وفضّلها على العالمين .

فقد تفرّع منها خيرة النبيّين، وأخوه سيّد الوصيّين، وأنجبت هداة الإسلام، ومعادن الإيمان، وعدلاء الذكر الحكيم.

هذه الأسرة التي نشرت الخير والرحمة ، وأشاعت الوعي والفضيلة بين الناس ، ومن فروعها زيد الثائر الملهم العظيم الذي أراد أن يعيد للإسلام نضارته ، ويقيم أوده ، ويحيي معالمه ، بعد أن وقع فريسة بأيدي العصابة المجرمة من الأمويين الذين جهدوا على محو سطوره ، وتدمير أرصدته ، وقلع جذوره .

لقد ورث زيد صفات آبائه ومكوّناتهم النفسيّة ، فكان صورة مشرقة عنهم ، وامتداداً لمسيرتهم في ميادين الجهاد والاصلاح الاجتماعي .

ومن هذه الأصول الكريمة التي تفرّع منها زيد لللله:

الإمام أمير المؤمنين المنظل ، وهو سيّد العترة الطاهرة ، وأخو النبيّ عَلَيْلُ ، وباب مدينة علمه ، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى . إنّه الجدّ الأعلى لزيد .

الإمام الحسين عليه ، هو المنقذ لدين الإسلام ، الذي رفع كلمة الله تعالى في تضحيته التي أعز الله تعالى بها الكتاب ، وجعلها عبرة لأولى الألباب ، فما أعظم

عائدته على الإسلام، ولولا تضحيته لما أبقى الأمويّون ظلاً ولا شبحاً للإسلام، ويهدي الإمام الحسين الميلا تغذّى حفيده زيد، فكانت ثورته الخالدة امتداداً لثورة الإمام الحسين الميلاً.

# الأب

أمّا الأب لزيد فهو سيّد الساجدين، وزين العابدين، ومن ألمع سادات المسلمين، وسنذكر عرضاً لشؤونه في البحوث الآتية.

# الأمّ

أمًا أمّ زيد فهي الفاضلة الزكية من سيّدات نساء المسلمين في عفّتها وطهارتها وسمو ذاتها، وهي أمة اشتراها القائد الملهم المختار الثقفي بعد ما تبيّن طهارتها وعفّتها، وكان يعتز بها ويكبرها (١)، فأهداها للإمام زين العابدين للله لتكون ذرّيتها امتداداً للإمام الحسين لله التي اجتثّت ذرّيته العصابة الأمويّة في صعيد كربلاء، وقد قبل الإمام زين العابدين هديّته بمزيد من الشكر والتقدير، كما أرسل المختار ثلاثين ألف درهم، فبنى الإمام بها دور السادة من آل عقيل، وهي التي هدمتها السلطة الأمويّة بعد قتل الإمام الحسين لله .

تزوّج الإمام زين العابدين التلا بهذه السيّدة الفاضلة فوجد عندها من الكمال والآداب ممّا ملأنفسه الشريفة رضاً وإعجاباً بها، وقد رزقه الله تعالى منها خيرة السادة أدباً وفضلاً، وسنتحدّث عنهم في فصول هذا الكتاب.

ومن الجدير بالذكر أنّ أئمّة أهل البيت الميكم الذين تبنّوا الخطّ الإسلامي لا يرون تفاوتاً في الزواج من الأمة وغيرها من النساء العربيّات، وأنّ التفاضل بينهنّ إنّما هو

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبين: ١٣٧.

يَسْ عَ وَلَا يُرْبُونُ وَكُولِا مِنْهُمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ م

بالتقوى حسب ما قرّره الإسلام.

ولمّا تزوّج الإمام زين العابدين الخيلا بهذه الأمة أو بغيرها رفعت السلطة في يثرب ذلك إلى حاكم دمشق عبدالملك بن مروان ، فاغتنم ذلك فرصة للتنديد بالإمام عليلا ، فرفع إليه رسالة ينكر فيها ذلك أشدّ الإنكار ، وجاء في بعض فصولها: « وقد كان لك في قريش من تمجّد به في الصهر ، فلالنفسك نظرت ، ولا لذرّيتك ».

فأجابه الإمام بمنطق الإسلام إنه لا ضير عليه في ذلك ، وإنّما اللؤم والانحطاط في السير على تقاليد الجاهليّة ومعالمها.

#### اسمها المبارك

أمًا السيّدة أمّ زيد ، فقد كانت سنديّة ، وأمّا اسمها فقيل :

- ١ ـ حيدان (١).
- ۲- جيداء (۲).
- ٣- جيدا (٣).
- 3- حوراء<sup>(3)</sup>.
  - ٥- غزالة (٥).

وليس هناك أيّة فائدة تعود على القرّاء في تحقيق أي اسم من هذه الأسماء كان اسماً لها.

<sup>(</sup>١) سرّ السلسلة العلويّة: ٣٢. غاية الاختصار في البيوتات العلويّة: ١٠٣٧.

<sup>(</sup>٢) سرّ السلسلة العلويّة: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحدائق الورديّة: ١: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ٣٣٥. أعيان الشيعة: ٧: ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) تهذیب ابن عساکر: ٦: ١٨.

# رؤيا الإمام زين العابدين عليه

يقول الرواة: إنّ الإمام زين العابدين للنِّلِا رأى جدّه رسول الله عَيْنِ في منامه ، فأخذ بيده وأدخله الجنّة وزوّجه بحوراء ، فعلقت منه ، فأمره النبيّ عَيْنِ أن يسمّي المولود بزيد ، ولمّا ولد زيد أخرجه لأصحابه وهو يقول: ﴿ هذا تَأْوِيلُ رُوْيايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقّاً ﴾ (١).

# الوليد المبارك

أشرقت يثرب بولادة زيد، وكان الإمام زين العابدين المنظِرِ وبقيّة أهل البيت ينتظرونه بفارغ الصبر لأنّه امتداد لأسرته التي حصدتها سيوف الأمويّين، وقد غمرت الإمام وأفراد أسرته موجات من الفرح بهذا المولود المبارك.

وبادر الإمام فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، وأجرى عليه المراسم الشرعيّة، فعقّ عنه في اليوم السابع بكبش وتصدّق بلحمه على الفقراء، وخصّ القابلة ببعضه، وكانت ولادته في يثرب في دار الإمام الباقر المنظِ التي هي دار أبيه وجدّه الحسين عليه الله المناس المنظم المناس ا

#### الزمان

أمًا الزمان الذي ولد فيه زيد ففيه أقوال للرواة ، وهذه بعضها:

۱ ـ ولد سنة ۷۵ه<sup>(۲)</sup>.

۲ ـ ولد سنة ۲۸ه<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۲: ۱۰۰.

<sup>(</sup>۲) الحدائق الوردية: ١: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب ابن عساكر: ٦: ١٨. أعيان الشيعة: ٧: ١٠٧.

السَّرَةُ وَكِلِّ إِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ

٣ وقيل غير ذلك.

# تفاؤل الإمام الطِلِجُ لولده

وأخذ الإمام المصحف الشريف وتفأل فيه عن مصير ولده وفتحه ، فخرجت الآية الكريمة : ﴿ إِنَّ اللهُ الْجَنَّةَ ﴾ (١).

وفتحه ثانياً فخرجت الآية : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٢).

وطبق المصحف ثمّ فتحه ، فخرجت الآية : ﴿ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ (٣).

وتعجّب الإمام وراح يقول: عُزّيتُ عَنْ هلذَا الْمَوْلودِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الشُّهداءِ(٤).

لقد تنبًا الإمام بشهادة ولده ، وأحاط أصحابه علماً بشهادته ، وأنّه من المجاهدين في سبيل الله تعالى والفائزين بكرامته .

#### تسميته علظلإ

أمّا تسميته فتعزوه بعض المصادر إلى النبيّ عَيَّرُهُ ، وهو الذي سمّاه زيداً ، ففي حديث حذيفة بن اليمان ، قال : «نظر النبيّ عَيَرُهُ إلى زيد بن حارثة فقال : الْمَظُلُومُ مِنْ أَهْلِ بَيْتي سَمِيُّ هاذا ، وَالْمَقْتُولُ في اللهِ تَعالَىٰ ، وَالْمَصْلُوبُ سَمِيُّ هاذا ، وأشار إلى زيد بن حارثة .

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ١١١.

<sup>(</sup>٢) أل عمران ٣: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) الروض النضير: ١: ٥٢.

ثمّ قال: ادْنُ مِنِي يا زَيْدُ ، زادكَ اللهُ حُبّاً عِنْدي ، فَأَنْتَ سَمِيُّ الْحَبيبِ مِنْ وَلَدي ».
ونظير هذا الحديث أحاديث أخرى تؤكّد أنّ النبيّ ﷺ هو الذي سمّى زيداً بهذا الاسم.

# كنيته علطيلإ

كان زيد يكنّى بأبي الحسين نسبة لأحد السادة من أولاده ، وهو ذو الدمعة(١).

# نقش خاتمه المليلا

كان نقش الخاتم في العصور الأولى يحكي اتّجاهات الشخص وميوله ، ونقش خاتم زيد كان : « اصبر تؤجر ، اصدق تنج »(٢).

#### ملامحه الله

وذكر المؤرّخون ملامح زيد ، فقالوا: إنّه كان طويل القامة ، جميل المنظر ، أبيض اللون ، وسيم الوجه ، واسع العينين ، مقرون الحاجبين ، كثّ اللحية ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المنكبين ، دقيق المسربة ، واسع الجبهة ، أقنى الأنف ، أسود الرأس واللحية ، إلّا أنّ الشيب خالط عارضيه (٣).

وهذه الملامح الكريمة شبيهة بملامح وصفات آبائه الأثمّة الطاهرين الذين أناروا الدنيا بإيمانهم وعلومهم.

#### هيبته للللخ

أمًا هيبة زيد فكانت تعنو لها الجباه ، وتملأ النفوس إكباراً ، وهي تضارع هيبة آبائه

<sup>(</sup>١) زيد الشهيد / المقرّم: ١٤ ، نقلاً عن تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الروض النضير: ١: ٤. مقاتل الطالبيّين: ٨٩. أعيان الشيعة: ٧: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) زيد الشهيد / المقرّم: ١٤.

السُرِيَّةُ وَكِلِّيْ الْمِهِيِّ الْمُعَالِينِ اللهِ الْمُعَالِينِ اللهِ الْمُعَالِقِينِ اللهِ ا

التي كانت من أنوار النبوّة والإمامة.

يقول الوابشي: «إذا رأيت زيد بن عليّ رأيت أسارير النور في وجهه »(١). إنّه نور الإيمان ، ونور الإنابة إلى الله تعالى .

# انطباعات عن شخصيته الطلا

احتل زيد المكانة الرفيعة عند الأئمة الطاهرين، وعند العلماء المعاصرين له وغيرهم، فقد أجمعوا على تقديمه بالفضل على غيره من علماء عصره، وهذه نماذج من كلمات الأئمة أوّلاً:

# ١- الإمام الباقر الله

كان الإمام أبو جعفر الباقر المُلِلِا يجلّ أخاه زيداً ويعظّمه ، ويخلص له لأنّه من أفذاذ العلماء ، ومثال للإيمان والتقوى ، وقد روى المؤرّخون صوراً من كلمات الإمام في حقّه ، وهذه بعضها:

١ قال الإمام أبو جعفر بإكبار ومودة لأخيه زيد: ( لَقَدْ أَنْجَبَتْ أُمُّ وَلَدَتْكَ يا زَيْدُ ،
 اللهم اشدد أزرى بِزَيْدٍ (٢).

حكى هذا الحديث الاخوة الصادقة بين الإمام وأخيه زيد.

٢ - روى سدير الصيرفي ، قال : «كنت عند أبي جعفر الباقر اللهِ ، فدخل زيد فضرب أبو جعفر على كتفه ، وقال له : هذا سَيِّدُ بَني هاشِمٍ ، إذا دَعاكُمْ فَأَجِيبوهُ ، وإذا اسْتَنْصَرَكُمْ فَانْصروهُ »(٣).

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: ٢٤: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) غاية الاختصار: ٣٠. سرّ السلسلة العلويّة: ٥٧.

وحكى هذا الحديث إقرار الإمام وتأييده لثورة زيد، ولا مجال للكلام والشك

٣- سئل الإمام أبو جعفر عن أخيه زيد، فقال للسائل: «سَأَلَتني عَنْ رَجُلٍ مُلِئَ إِيْمَاناً وَعِلْماً مِنْ أَطْرافِ شَعَرِهِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ سَيَّدُ أَهْلِ بَيْتِهِ، (١).

٤ ـ روى المؤرّخون أنّ الإمام أبا جعفر النِّلِا كان جالساً ومعه أخوه زيد ، فدخل عليه رجل من أهل الكوفة فقال له الإمام : إِنَّكَ لَتَرْوي طَرائِفَ مِنْ نَوادِرِ الشّعْرِ ، فَكَيْفَ قَالَ الأَنْصارِيُّ لأَخيهِ ؟
 قالَ الأَنْصارِيُّ لأَخيهِ ؟

#### فأنشده:

لَعَمرُكَ مَا أَنْ أَبُو مَالِكٍ بِوانٍ وَلا بِضَعِيفٍ قُواهُ وَلا بِضَعِيفٍ قُواهُ وَلا بِاللهِ مَا نَهاهُ وَلا بِاللهِ لَاللهُ لَا يُعادي أَحَاهُ إِذَا مَا نَهاهُ وَلا بِاللهِ غَلَمُ لَنَه أَدُاهُ كَرِيمُ الطَّبائِعِ حُلوَّ ثَناهُ (٢) وَلَكَ نَه عُما وَكَلتَ إلَيْهِ كَفَاهُ وَمَهُما وَكَلتَ إلَيْهِ كَفَاهُ وَمَهُما وَكَلتَ إلَيْهِ كَفَاهُ وَمَهُما وَكَلتَ إلَيْهِ كَفَاهُ

فوضع أبو جعفر الملِلِا يده على كتف زيد ، وقال له : هندِه صِفَتُك يا أَخي ، وَأُعيذُكَ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ قَتيلَ الْعِراقِ »(٣).

ومعنى هذا الشعر أنّ زيداً كان قوي الشكيمة ، صلب الإرادة ، ماضي العزيمة ، منقاد لأخيه ،كريم في طبائعه ، وأنّه مهما وكل إليه من أمر عظيم فإنّه أهل للقيام به ، ولا يتّصف بهذه الصفات الرفيعة إلّا الأفذاذ والنبلاء من الناس .

لقد أضفى عليه الإمام الباقر عليه أسمى النعوت والصفات ، ومنحه الودّ الخالص.

<sup>(</sup>١) تيسير المطالب في أمالي أبي طالب: ٨٤.

<sup>(</sup>۲) وفي رواية: «حلو نثاه».

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب: ١: ١١٨.

ر من المرابي والمرابية المرابية المراب

ومن المؤكّد أنّ مقام الإمام علي بعيدكل البعد عن الاندفاع وراء العواطف والرغبات، وإنّما رأى أخاه من أروع صور التكامل، فمنحه هذا الحبّ والتكريم.

# ٢- الإمام الصادق عليلا

كان الإمام الصادق للطلاب يجلّ عمّه زيداً ويبجّله ويفضّله على بقيّة أعمامه من الهاشميّين والعلويّين، وذلك لفضله وعلمه وتقواه، وكان من تعظيم الإمام الصادق علي وتبجيله لعمّه زيد أنّه يمسك له بالركاب، ويسوّي ثيابه على السرج(١).

وقد أثرت عنه بعض الأحاديث في فضله وسموّ ذاته ، كما أبدى أساه وحزنه على شهادته ، وهذه شذرات من أحاديثه :

١ قال الإمام الصادق المنظر لفضيل الرسّان: يا فُضَيْلُ ، قُتِلَ عَمِّيَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ؟
 فقال له: نعم ، جعلت فداك.

فأبدى الإمام تأثّره البالغ ، وقال مؤبّناً له : رَحِمَهُ الله ، أَمَا إِنَّهُ كَانَ مُؤْمِناً ، وَكَانَ عَارِفاً ، وَكَانَ عَالِماً ، وَكَانَ صَدوقاً ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ ظَفَرَ لَوَفَىٰ ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَلَكَ لَعَرَفَ كَيْفَ يَضَعُها ، (٢).

من المؤكّد أنّ زيداً لو طوى بثورته الخالدة الحكم الأموي لما تقلّد الحكم وأعطاه إلى من هو أولى به منه.

٢- ولمّا بلغ الإمام الصادق الله شهادة عمّه زيد، وما جرى عليه من المصائب، حزن حزناً شديداً وقال بألم وأسى: إِنّا شِهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعونَ، عِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُ عَمّى، إِنّا شِه وَاللهِ مَا الْعَمُ ، إِنّا عَمّى كانَ رَجُلاً لِـدُنْيانا وَآخِرَتِنا، مَضىٰ وَاللهِ شَهيداً كَشُهداءٍ

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٧: ٣٢٥، الحديث ٢٢. اختيار معرفة الرجال: ٢: ٥٠٥/٥٧٠.

اسْتُشْهِدوا مَعَ رَسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَالْحُسَيْنِ ، مَضَىٰ وَاللهِ شَهيداً ، (١).

٣ ـ قال الإمام الصادق المليلِ في حقّ عمّه: (كانَ وَاللهِ سَيِّداً ، وَاللهِ ما تَرَكَ فينا لِدُنْيانا وَلاَ لاَخِرَتِنا مِثْلَهُ »(٢).

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أدلى بها الإمام الصادق عليه فضل عمّه ، وتأثّره بما جرى عليه من صنوف التنكيل من الأمويّين الذين لم يؤمنوا بالإسلام ولا بالقيم الإنسانيّة .

# ٣- الإمام الرضا عليه

جرى حديث بين الإمام الرضا للله وبين المأمون في شأن زيد ابن الإمام موسى بن جعفر علي لمّا خرج على المأمون بالبصرة ، وأحرق دور بني العبّاس ، فوهبه المأمون للإمام للله وعفا عنه لأجل الإمام الرضا للله وقال له: لولا مكانك منّى لقتلته ، وقد خرج قبله زيد بن عليّ فقتل .

فقال الرضا عليه : لَا تَقِسْ أَخِي زَيْداً بِزَيْدٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ عُلَماءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، فَضِبَ شِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَجاهَدَ أَعْداءَهُ حَتَىٰ قُتِلَ في سَبيلِهِ ، وَقَدْ حَدَّ ثَني أَبي مُوسىٰ أَنَّهُ سَمِعَ أَباهُ جَعْفَرَ يَوْ وَجَلَّ فَجاهَدَ أَعْداءَهُ حَتَىٰ قُتِلَ في سَبيلِهِ ، وَقَدْ حَدَّ ثَني أَبي مُوسىٰ أَنَّهُ سَمِعَ أَباهُ جَعْفَرَ يَقُولُ : رَحِمَ اللهُ عَمِّي زَيْداً إِنَّهُ دَعا إِلَى الرِّضا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلَوْ ظَفَرَ لَوَفَىٰ بِما دَعا إِلَيْهِ ، وَقَدِ اسْتَشارَهُ في خُروجِهِ ، فَقالَ : إِنْ رَضِيتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ بِالْكُناسَةِ فَشَأَنَكَ ، فَلَمّا انْصَرَفَ قالَ جَعْفَرُ : وَيْلٌ لِمَنْ سَمِعَ واعِينَتُهُ فَلَمْ يُجِبْهُ .

وختم الإمام الرضا اللهِ حديثه مع المأمون عن زيد بقوله: كان زَيْدٌ - وَ اللهِ - مِمَّنْ خُوطِبَ بِهاذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار: ٢٢٨:٢. بحار الأنوار: ٤٦: ١٧٥، الحديث ٢٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الشام: ٦: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) الحجّ ٢٢: ٧٨.

المينية وَكِرْدُ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ (مُسَرِيًّا وَكِرْدُ أَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هذه بعض أحاديث الأئمة المي المنطقة ، وهي تحكي تعظيمهم لزيد ، ولوعتهم على ما أصابه من التنكيل .

# ٤۔ عمربن عبدالعزيز

قال عمر بن عبدالعزيز: « إنّ زيداً لمن الفاضلين في قوله ودينه »(١).

#### ٥۔ يحيى بن زيد

فجع يحيى بشهادة أبيه زيد، وبكاه أمرّ البكاء، وسار على منهجه، واستشهد \_كما سنذكر ذلك في بحوث هذا الكتاب \_.

وقد روى عمير بن المتوكّل البلخي عن أبيه هذا الحديث الذي جرى بين يحيى وبينه .

قال المتوكّل: لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه ، وهو متوجّه إلى خراسان ، فما رأيت رجلاً في عقله وفضله مثله ، فسألته عن أبيه ، فقال: قتل وصلب بالكناسة ، ثمّ بكى ويكيت حتّى غشي عليه ، فلمّا سكن قلت له: يابن رسول الله ، ما الذي أخرجه إلى قتال هذا الطاغى ، وقد علم من أهل الكوفة ما علم ؟

فقال يحيى: نعم، لقد سألته عن ذلك، فقال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه الحسين بن عليّ، قال: وَضَعَ رَسولُ اللهِ عَيَالِهُ يَدَهُ عَلَىٰ كَتِفي، وَقالَ: يا حُسَيْنُ، يَخْرُجُ الحسين بن عليّ، قال: وَضَعَ رَسولُ اللهِ عَيَالِهُ يَدَهُ عَلَىٰ كَتِفي، وَقالَ: يا حُسَيْنُ، يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِكَ رَجَلٌ يُقالُ لَهُ زَيْدٌ، يُقْتَلُ شَهيداً، فَإِذا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ يَتَخَطّىٰ هُوَ وَأَصْحابُهُ رِقابَ النّاسِ، وَيَدْخُلُ الْجَنّة.

فأحببت أن أكون كما وصفني رسول الله ﷺ.

ثمّ قال: رحم الله أبي ، كان أحد المتعبّدين ، قائماً ليله ، صائماً نهاره ، جاهد في

<sup>(</sup>١) مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٧٩.

سبيل الله تعالى حقّ جهاده.

فقال له المتوكّل: يابن رسول الله ، هكذا يكون الإمام بهذه الصفة ؟

فأجابه يحيى : يا عبدالله ، إن أبي لم يكن بإمام ، ولكن كان من السادة الكرام وزهّادهم ، وكان من المجاهدين في سبيل الله .

فقال المتوكّل: يابن رسول الله ، إنّ أباك قد ادّعى الإمامة لنفسه ، وخرج مجاهداً في سبيل الله ، وقد جاء عن رسول الله فيمن ادّعى الإمامة كاذباً.

فرد عليه يحيى : يا عبدالله ، إن أبي كان أعقل أن يدّعي ما ليس له بحق ، إنّما قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد ، عنى بذلك ابن عمّى جعفر .

فقال المتوكّل: فهو اليوم صاحب فقه ؟

فأجابه يحيى: نعم، هو أفقه بنى هاشم (١).

حكى هذا الحديث بعض ما اتّصف به زيد من الصفات الشريفة التي منها الإنابة إلى الله تعالى في صلاته وصيامه ، وقيامه بالليل يتلو كتاب الله تعالى .

لقد خرج مجاهداً في سبيل الله تعالى لإحياء دينه ومناهضة أعدائه ، ولم يخرج في سبيل الملك والسلطان ، وإنّما كان يدعو للرضا من آل محمّد عَيَّا الله ، ولو استولى على الحكم لقلّده لسيّد العترة ابن أخيه الإمام الصادق المثلا .

# ٦- عبدالله المحض

أمّا السيّد عبدالله المحض فهو من أشراف العلويّين ومن عيونهم ، وقد أدلى بحديث عن زيد مشفوع بالتعظيم والإكبار ، قال : «أما والله لقد أحيا زيد بن عليّ ما دثر من سنن المرسلين ، وأقام عمود الدين إذ خرج ، لا يمحى أثره ، ولا يقتبس

<sup>(</sup>١) زيد الشهيد: ٥٥ و ٥٦ ، نقلاً عن كفاية الأثر: ٣٠٢ ـ ٣٠٤.

ر من المرابي الم

إلا من نوره ، وزيد إمام ، وأوّل من دعا إلى الله تعالى بعد الحسين بن عليّ »(١).

# ٧۔ أبو حنيفة

أمّا أبو حنيفة فهو من تلاميذ زيد ، ومن الذاهبين إلى إمامته ، وقد أفتى بالجهاد معه ،كما ساعده ببعض الأموال لإقامة دعوته ، وكان يكنّ له في أعماق قلبه المودّة والاحترام ، وقد صرّح بما يلي :

« شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله ، فما رأيت أفقه منه ، ولا أعلم ، ولا أسرع جواباً ، ولا أبين قولاً ، لقد كان منقطع القرين »(٢).

ومعنى قوله إنّ زيداً أفقه أهل زمانه في أحكام الشريعة ، وأنّه أسرع العلماء جواباً ، وأكثرهم فصاحة وبياناً.

# ۸ـ سفیان الثوری

أمّا سفيان الثوري فهو من أعلام عصره في فقهه وسعة علمه ، وقد أدلى ببعض أحاديثه عن إكباره لشخصيّة الإمام زيد ، قال :

١ - «كان زيد أعلم خلق الله تعالى بكتاب الله تعالى ، وقد قام مقام الحسين بن علي «٣).

۲ - «بذل زید مهجته لربه، وقام بالحق لخالقه، ولحق بالشهداء المرزوقین
 من آبائه »(٤).

ومعنى حديثه أنّ زيداً أعلم أهل عصره بكتاب الله تعالى ، وأنّه كجدّه الحسين

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين للطُّلْإ / الخوارزمي: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) تيسير المطالب في أمالي أبي طالب: ١٥٦. مسند زيد بن عليّ : ٤٧.

<sup>(</sup>٣) تيسير المطالب في أمالي أبي طالب: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ١٦٤.

وآبائه اللكلا في جهاده.

# ٩ خالدبن صفوان

من المعجبين بزيد خالد بن صفوان ، قال : «ما رأيت رجلاً في الدنيا ، قرشيًا ولا عربيًا ، يضاهي زيداً في العقل والحجج ».

وقال: « انتهت الفصاحة والخطابة ، والزهادة والعبادة من بني هاشم لزيد »(١).

# ١٠ الطاغية هشام

أبدى الطاغية هشام بن الحكم مخاوفه من زيد ، وذلك لما يتمتّع به من الصفات الرفيعة التي تؤهّله لقيادة الأمّة ، قال : «قدم زيد بن عليّ على أمير المؤمنين \_يعني نفسه \_ في خصومة ، فرأى \_يعني هشاماً \_رجلاً جدلاً لسناً ، يصوغ الكلام وتمويهه ، واجترار الرجال بحلاوة لسانه ، وكثرة مخارجه في حججه ، وما يدين به عند الخصام في العلق على الخصم بالقوّة المؤدّية إلى الفلج »(٢).

# ١١ ـ أبوغسّان الأزدى

يقول أبو غسّان الأزدي: «قدم علينا زيد بن عليّ إلى الشام أيّام هشام بن عبد الملك ، فما رأيت رجلاً كان أعلم بكتاب الله منه »(٣).

# ١٢ ـ الطقطقي

كان زيد من عظماء أهل البيت علماً وزهداً ، وورعاً وشجاعة ، وديناً وكرماً »(٤).

<sup>(</sup>١) مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٣: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الفخري: ١٣٢.

المَرْيُّةُ وَكِلْ إِنْ مُعْمِيلًا لِمُعْمَالِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ

# ١٣ عمروبن خالد

قال عمرو بن خالد الواسطي: «ما رأيت هاشميّاً قط مثل زيد بن عليّ ، ولا أفصح ، ولا أزهد ، ولا أورع ، ولا أبلغ في قول ، ولا أعرف باختلاف الناس ، ولا أشدّ حالاً ، ولا أقوم بحجّة ، فلذلك اخترت صحبته على جميع الناس »(١).

# ١٤ الشعبي

من المعجبين بزيد: الشعبي ، فقد ذهب إلى أنّ النساء لم يلدن مثل زيد في الفقه والعلم (٢).

# ١٥ الخزّار

أثنى الخزار على زيد ، قال : «كان زيد بن عليّ معروفاً بالستر والصلاح مشهوراً عند الخاص والعامّ بالمحلّ الشريف الجليل ، وكان خروجه على سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا على سبيل المخالفة لابن أخيه جعفر المنكر الا على سبيل المخالفة لابن أخيه جعفر المنكر الا على سبيل المخالفة المنكر المنكر الا على سبيل المخالفة المناكر المنكر الا على سبيل المخالفة المناكر المنكر المنكر المنكر المنكر المنكر المنكر المناكر الم

# ١٦ - الشيخ المفيد

قال الشيخ المفيد شيخ الطائفة في علمه وتقواه: «كان زيد بن علي المنظِ عين الخوته بعد أبي جعفر الباقر المنظِ وأفضلهم، وكان عابداً، فقيهاً، سخياً، شجاعاً »(٤). هذه بعض الكلمات التي أدلى بها أئمة أهل البيت المنظِ ، والعلماء المعاصرون لزيد، وغيرهم، وهي تحمل آيات التبجيل والتعظيم لما يتمتع به من الصفات

<sup>(</sup>۱) مسند زید بن علی : ۳۸۲.

<sup>(</sup>٢) الخطط المقريزيّة: ٤: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الأخبار: ٣: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد: ٦٨.

الكريمة والنزعات الشريفة التي احتلّ بها العواطف والقلوب.

وقبل أن نطوي الحديث عن الانطباعات عن شخصيّته نترك الحديث له عن الطباعاته الخاصّة عن نفسه ، يقول: « إنّ زيد بن عليّ لم يهتك لله محرماً منذ عرف يمينه عن شماله »(١) ، وهو تعبير عن دقيق إيمانه وإنابته إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيّين: ١٣٨.

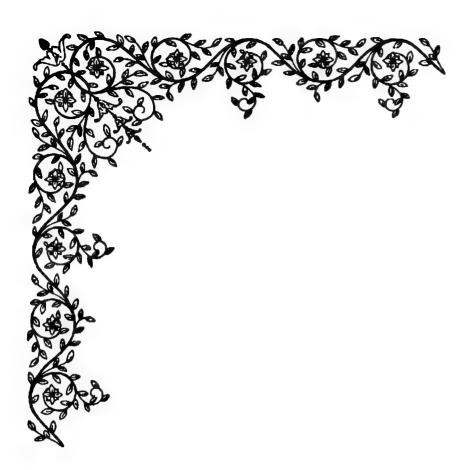

فطرريبير

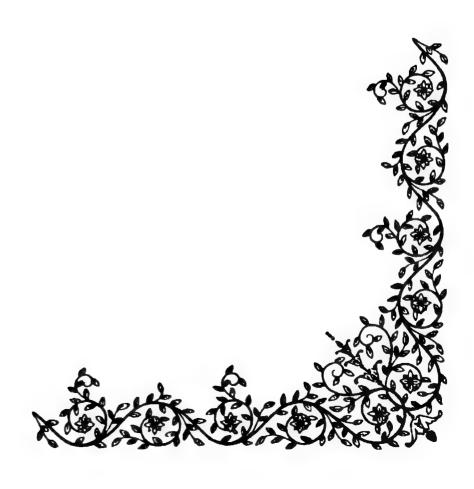

عاش زيد خمسة عشر عاماً في كنف أبيه الذي هو دنيا من الفضائل لا تحصى ولا تعد ، وقد تأثّر بهديه وسلوكه ، فسار على منهاجه عزوفاً عن الدنيا ، نابذاً لمباهجها ، متّجهاً لكلّ ما يقرّبه إلى الله تعالى زلفى .

وليس في هذا الشرق العربي الذي هو مهد النبوّات من يشابه الإمام زين العابدين في تقواه وورعه وفضائله عدا آبائه العظام هداة الإسلام وينابيع الحكمة ، وهو سراج الدنيا ، وجمال الإسلام ، كما يقول عمر بن عبدالعزيز (١).

وهذه لمحات من بعض سيرته وشؤونه:

# أخلاقه للط الرفيعة

من معالى أخلاقه وسمو آدابه أنه كان يقابل من أساء إليه بالعفو والصفح الجميل، ويغدق عليه البرّ والإحسان، فقد روى المؤرّخون أنّ إسماعيل بن هشام المخزومي كان والياً في المدينة، وهو من أعداء أهل البيت الميلي ، وكان يجاهر في سبّهم وشتمهم، كما كان لا يترك الإساءة للإمام زين العابدين الميلي، فكان يقصده إلى داره ويبالغ في سبّه.

ولمًا ولي الوليد بن عبدالملك الخلافة بادر إلى عزله ، والوقيعة به لهنات وبغض

(١) تاريخ اليعقوبي : ٢: ٤٨.

كانت بينهما قبل أن يتقلّد الوليد الخلافة ، وقد أوعز إلى السلطة بعرضه على الناس لاستيفاء حقوقهم منه لعلمه بإساءته لهم وابتزازه لأموالهم.

وفزع هشام من الإمام زين العابدين للطِّلِ لكثرة إساءته له ، وقال : « ما أخاف إلّا من عليّ بن الحسين ، فإنّه رجل صالح يسمع منه » .

ولكنّ الإمام زين العابدين للبلا عهد إلى أصحابه ومحبّيه أن لا يتعرّضوا له بأذى أو مكروه ، وانطلق إليه الإمام فقابله ببسمات فيّاضة بالبشر ، وعرض عليه القيام بما يحتاجه قائلاً: يابن الْعَمّ ، عافاك الله ، لَقَدْ ساءَني ما صُنعَ بِك ، فَادْعُنا إلىٰ ما أَحْبَبْتَ .

وذهل هشام وراح يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء (١).

ومن سمو أخلاقه أنّه كان في كلّ يوم من شهر رمضان يذبح شاة ويطبخها ويوزّعها على الفقراء، وحمل غلامه إناءً فيه مرق شديد الحرارة، فعثر بأحد أطفال الإمام فتوفّي بالوقت، فارتفعت الصيحة من دار الإمام، وكان الإمام يصلّي، ويعد الفراخ من صلاته أخبر بوفاة ولده، فأسرع نحو الغلام فرآه يرعد من شدّة الخوف، فقابله بلطف ورحمة قائلاً له: ﴿ لَقَدْ ظَنَنْتَ بِعَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ الظّنونَ، ظَنَنْتُ أَنّه يُعاقِبُكَ وَيَقْتَصُّ مِنْكَ. اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌ لِوَجْهِ اللهِ، وَهاذِهِ أَرْبَعَةُ اللهِ دينارٍ هَدِيَّة ، وَاجْعَلْني في حِلً مِنَ الْخَوْفِ الَّذِي داخَلَكَ مِنْ أَجْلى ﴾ (٢).

أيّة نفس ملائكيّة هذه النفس التي ارتفعت من عالم البشر وغرائزه إلى عالم الملكوت.

ومن معالى أخلاقه أنّه كان خارجاً من المسجد فعرض له شخص من شانئيه

<sup>(</sup>١) وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل: ٢٠٨. الطبقات الكبرى: ٥: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة: ٢: ٢٥١.

فقابله بالسبّ والشتم ، فثار عليه بعض أصحاب الإمام ، فنهاهم وأقبل على الرجل وقال له بلطف: ما سَتَرَ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِنا أَكْثَرُ ، أَلَكَ حاجَةً نُعينُكَ عَلَيْها ؟

فاستحيى الرجل وبان عليه الخجل ، فبادر نحوه الإمام فألقى عليه خميصة وأمر له بألف درهم ، وراح الرجل يقول: أشهد أنّك من بني الرسل (١).

هذه شذرات ونفحات من أخلاقه التي تفيض بالشرف والحلم ونكران الذات.

#### عبادته النيلا

كان الإمام أعبد الناس ، وأكثرهم إنابة إلى الله عزّ اسمه ، والانقطاع إليه ، وقد لقّب بهذه الألقاب:

 ١ ـ ذو الثفنات، وذلك لكثرة سجوده، فكانت مواضع سجوده لها ثفنة كثفنة البعير.

- ٢ ـ زين العابدين.
- ٣- سيّد العابدين.
  - ٤ السجّاد.
  - ٥ المتهجّد.

وهذه الألقاب تشير إلى كثرة صلاته وعبادته لله وقد روى المؤرّخون عن خشيته من الله تعالى أنّه إذا توضّأ اصفرّ لونه ، فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء ؟

فيقول: أَتَدْرُونَ بَيْنَ يَدَي مَنْ أَقُومُ ؟!

وإذا قام إلى الصلاة توجّه بقلبه نحو الله تعالى ، فلا يشغله شاغل ، ولا يصدّه صاد

<sup>(</sup>١) وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل: ٢٠٨.

عن الله تعالى . يقول الإمام الباقر عليه : «كانَ أَبِي إِذَا وَقَفَ لِلصَّلَاةِ لَمْ يَشْتَغِلْ بِغَيْرِهَا ، وَلَمْ يَسْمَعْ شَيْئاً لِشُغْلِهِ بِهَا » (١) .

وقد سقط بعض ولده فانكسرت يده ، فصاح أهله وجيء له بمجبّر فحبّر يده والصبيّ يصرخ من شدّة الألم ، ولم يسمع الإمام ذلك ، فلمّا أصبح ورأى الصبيّ قد شدّت يده سأل عن ذلك ، فأخبره أهله بالأمر (٢).

وقد أجهدته العبادة ، فخاف عليه أهله ، فـراحـوا يـتوسّلون إليـه ليـخفّف مـن عبادته ، فأبى ذلك ، يقول الإمام الباقر للتَّلِا :

«لَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْإِمَامِ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ ابْنُ أَخيها عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بِنَفْسِهِ مِنَ الدَّأْسِ في الْعِبادَةِ أَقْبَلَتْ إِلَىٰ جابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَتْ لَهُ: با صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، إِنَّا لَنَا عَلَيْكُمْ حُقُوقاً، وَمِنْ حَقِّنَا عَلَيْكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدَنا يُهْلِكُ بَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، إِنَّا لَنَا عَلَيْكُمْ حُقُوقاً، وَمِنْ حَقِّنَا عَلَيْكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدَنا يُهْلِكُ نَفْسِهِ اللَّهُ الْبُقْيَا عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَهَلْذَا عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ بَقِيّة أَنفُهُ الْبُقْيَا عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَهَلْذَا عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ بَقِيّة أَبِي الْبُقْيَا عَلَىٰ نَفْسِهِ في أَنفُهُ ، وَنُقِبَتْ جَبْهَتُهُ وَرُكْبَتَاهُ وَرَاحَتَاهُ مِمَّا دَأَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ في الْعِبادَةِ .

وانطلق جابر إلى الإمام على فوجده في محرابه قد أجهدته العبادة ، فنهض إليه الإمام وأجلسه إلى جانبه ، وسأله سؤالاً حفياً عن حاله ، وانبرى جابر قائلاً: يابن رسول الله ، أما علمت أن الله تعالى إنما خلق الجنة لكم ولمن أحبّكم ، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم ، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك ؟

وقابله الإمام بلطف قائلاً له: يا صاحِبَ رَسولِ اللهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي رَسولَ اللهِ وَقَابِله الإمام بلطف قائلاً له: يا صاحِبَ رَسولِ اللهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي رَسولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَلَمْ يَدَعِ الْإِجْتِهادَ لَهُ ، وَتَعَبَّدَ ـ بِأَبِي وَأُمِيـ

<sup>(</sup>١) إعلام الورى: ١: ٣٦٠. عيون الأخبار وفنون الآثار: ١٥١ و ١٥٢. الدرّ النظيم: ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٢٩٠. بحار الأنوار: ٤٦: ٨٠.

في الرائي المائي المائي

حَتَّى انْتَفَخَ سَاقُهُ ، وَوَرِمَ قَدَمُهُ ، وَقَدْ قَيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَلْذَا وَقَلْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَلَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ؟

فَقَالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكوراً.

ولمّا نظر جابر إلى الإمام لا يغني معه قول يميل به من الجهد راح يقول له: يابن رسول الله ، البقيا عَلىٰ نفسك ، فإنّك من أسرة بهم يستدفع البلاء ، وبهم تستكشف اللاواء ، وبهم تستمطر السماء .

فأجابه الإمام بصوت خافت قائلاً: لا أزال على مِنْهاجِ أَبَوَي مُؤْتَسِياً بِهِما حَتَىٰ أَنْقاهُما.

وبهر جابر وأقبل على من حوله قائلاً: ما رؤي في أولاد الأنبياء مثل عليّ بن الحسين إلّا يوسف بن يعقوب ، والله لذريّة الحسين أفضل من ذريّة يوسف بن يعقوب ، إنّ منهم لمن يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً (١).

لقد اجتهد الإمام زين العابدين التَّلِ في عبادته ، وأخلص في طاعته لله عز اسمه ، ولم يؤثر عن الصالحين والمتقين مثله في إنابته إلى الله تعالى .

### صدقاته وبرّه عليَّلا

كان الإمام زين العابدين المليلا من أبر الناس بالفقراء وأعطفهم بالمساكين، وكان يؤثر أصحاب الفاقة والحاجة على نفسه وأهله، وكان فيما أجمع عليه الرواة يحمل جراب الخبز على ظهره فيتصدّق به سرًا، ويقول: ﴿إِنَّ صَدَقَةَ السَّرِ تُعْفِئُ غَضَبَ الرَّبُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الإمام زين العابدين / أحمد فهمي: ٧٧ و ٧٣. مناقب آل أبي طالب: ٤: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ٣: ١٣٦.

وكان يعول مائة بيت في المدينة (١).

وإذا ناول الفقير الصدقة قبّله ثمّ ناوله (٢) لئلًا تظهر عليه الحاجة والذلّ.

وروى المؤرّخون أنّ الإمام أبا جعفر النِّلِا لمّا غسّل أباه بعد موته نظر بعض مّن كان حاضراً غسله إلى مواضع المساجد من ركبته وظاهر قدميه كأنّهما مبارك البعير من كثرة سجوده ، إلّا أنّهم نظروا إلى عاتقه فوجدوا مثل ذلك الأثر ، فسألوه عن ذلك .

فقال الإمام الباقر: «أما إِنَّهُ لَوْ كَانَ حَيَّا مَا حَدَّ ثَتُكُمْ عَنْهُ ، كَانَ لَا يَمُرُّ بِهِ يَوْمٌ مِنَ الْأَيّامِ إِلّا أَشْبَعَ فِيهِ مِسْكِيناً فَصاعِداً مَا أَمْكَنَهُ ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ نَظَرَ إِلَىٰ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ عِيالِهِ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ، فَجَعَلَهُ في جِرابٍ ، فَإِذَا هَدَأَ النّاسُ وَضَعَهُ عَلَىٰ عاتِقِهِ ، وَتَخَلَّلَ الْمَدينَةَ وَقَصَدَ قَوْماً لَا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً ، فَوصَلَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ هُو ، وَلَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِهِ غَيْرِي ، فَإِنِي كُنْتُ اطلَّعْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْهُ يَرْجُو بِذَلِكَ فَضْلَ إِعْطاءِ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ ، وَدَفَعَها سِرّاً.

وَكَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ السِّرُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ١ (٣).

وروى الإمام الباقر للطِّلِا بعض مبرّات أبيه ، قال : «كانَ أَبِي رُبَّما يَشْتَرِي مِطْرَفَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ ديناراً ، فَيَشْتُو فيهِ ، وَيَدْخُلُ بِهِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَانَ الصَّيفُ تَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ بِيعَ فَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، (٤).

فَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، (٤).

لقد كان الإمام زين العابدين الملي أروع مثل ، وأعزّ صورة للإسلام ، لا يدانيه أحد في فضائله النفسية التي سمت به إلى أرقى مستويات الإنسانية .

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ٢: ١٤، الحديث ٣. البداية والنهاية: ٩: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام: ٢: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) دعائم الإسلام: ٢: ١٥٦.

في الرائي المالية الما

### احتفاف القرّاء به علي السلام

احتف القرّاء بالإمام زين العابدين التلا ينتهلون من نمير علومه ، ويتغذّون من مكارم أخلاقه ومحاسن صفاته ، وكانوا لايفارقونه حتّى إذا خرج إلى مكّة صحبوه (١).

## نشره علي للعلم

انصرف سيّد الساجدين بعد كارثة كربلاء إلى نشر العلم وإشاعته بين الناس، ولم تقتصر بحوثه على علم الفقه والحديث، وإنّما كانت شاملة للفلسفة والحكمة والتربية والأخلاق.

لقد أمد الإمام الفكر الإسلامي بطاقات من العلم والحكمة وآداب السلوك، وقد حفلت بها صحيفته السجّاديّة ورسالته في الحقوق وغيرهما من موسوعات الحديث.

# حثه علي على طلب العلم

وكان الإمام يحثّ المسلمين على طلب العلم لأنّه أعظم وسيلة لرقيّهم وسعادتهم وازدهار حياتهم، وكان يقول: « لَوْ عَلِمَ النّاسُ ما في طَلَبِ الْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَج ، وَخَوْضِ اللَّجَج » (٢).

وأوصى الإمام بعض أصحابه بنشر العلم وعدم التجبّر والتكبّر على من يعلّمه ، قال المطلّ : و فَإِنْ أَنْتَ أَحْسَنْتَ في تَعْليمِ النّاسِ ، وَلَمْ تَتَجَبَّرْ عَلَيْهِمْ ، زادَكَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَإِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ عِلْمَكَ ، وَأَخْرَقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ وَإِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ عِلْمَكَ ، وَأَخْرَقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزّ وَجَلً أَنْ يَسْلُبَكَ الْعِلْمَ وَبَهَاءَهُ ، وَيُسْقِطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّكَ ، (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٦: ٣٧. مناقب آل أبي طالب: ٣: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١: ٣٥، الحديث ٥. بحار الأنوار: ١: ١٨٥، الحديث ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق / رضي الدين الطبرسي: ١٤٣.

# تكريمه علي لطلاب العلوم

كان الإمام يعتني بطلاب العلوم ، ويقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم ، ويقول لهم : « مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسولِ اللهِ عَلَيْظُهُ » (١).

وتحدّث الإمام الباقر عليه عن تكريم أبيه لطلبة العلوم، قال: «كانَ أبي زَيْنُ الْعابِدينَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الشَّبَابِ الَّذين يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ أَدْنَاهُمْ إِلَيْهِ، وَقَالَ: مَرْحَباً بِكُمْ، أَنْتُمْ وَدَائِعُ الْعِلْم، وَيوشِكُ إِذْ أَنْتُمْ صِغَارُ قَوْمٍ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ »(٢).

# عتقه للطخ للموالي

كان الإمام على الموالي ، ويغدق عليهم برّه وإحسانه ، وكان يشتريهم مع نسائهم وأطفالهم ويعتقهم ويمنحهم الأموال الطائلة ليستغنوا عمّا في أيدي الناس ، وقد تبنّى كوكبة منهم ، فجعل يغذّيهم بأنواع العلوم والمعارف .

وقد تخرّج منهم مجموعة من العلماء كانوا من مصادر النهضة العلميّة في ذلك العصر، وقد أدّى هذا الإحسان إلى الموالي أن اعتنق معظمهم مذهب أهل البيت الميلاً وانضمّوا إلى الحركات السياسيّة المناهضة للحكم الأموي (٣).

# وصاياه عليه التربويّة لأبنائه

كان الإمام علي يغذّي أبناءه بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، ويحذّرهم من الصفات السيّئة، ومن وصاياه لهم:

١ ـ قال النَّالِ الْبِنائه: ﴿ اتَّقُوا الْكَذِبَ ، الصَّغيرَ مِنْهُ وَالْكَبيرَ ، في كُلِّ جِدٌّ وَهَـزَكٍ ،

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥١٨. بحار الأنوار: ١: ١٦٨، الحديث ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الدرّ النظيم: ٥٨٧. الأنوار البهيّة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٤٦: ١٠٤ و ١٠٥، الحديث ٩٣. الإقبال: ٧٧٤.

فَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللْمُلْمِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللّ

لأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ في الصَّغيرِ اجْتَرَأَ عَلَىٰ الْكَبيرِ ١ (١).

٢ ـ قال عليه لولده الإمام الباقر: «افْعَلِ الْخَيْرَ إِلَىٰ كُلُّ مَنْ طَلَبَهُ مِنْكَ ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَهْلٍ كُنْتَ أَنْتَ أَهْلَهُ ، وَإِنْ شَتَمَكَ رَجُلُ عَنْ يَسمينِكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَىٰ يَسارِكَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ ، (٢).

هذه وصايا أهل البيت الملك وهي حافلة بجميع ألوان الفضائل والآداب، ومنهج كامل للحياة الرفيعة التي تتوفّر فيها آداب السلوك.

لقد ربّى الإمام أبناءه بمحاسن الأعمال، وغرس في نفوسهم الصفات الكريمة والآداب الرفيعة.

# أدعيته عليلا لولده

إنّ أدعيته النِّلِ لولده تمثّل التربية الإسلاميّة الهادفة لتهذيب النفوس، وتنوير العقول، ومن أدعيته النِّلِ لهم هذا الدعاء:

يقول الله الله مَّ وَمُنَّ عَلَيَّ بِبَقاءِ وُلْدي ، وَبِاصْلاحِهِمْ لي وَبِامْتاعي بِهِمْ ، إلله الله مَّ امْدُدْ لي في أَعْمارِهِمْ ، وَزِدْ لي في آجالِهِمْ ، وَرَبِّ لي صَغيرَهُمْ ، وَقَوِّ لي ضَعيفَهُمْ ، وَأَصِحَّ لي أَبْدانَهُمْ وَأَدْبانَهُمْ ، وَأَخْلاقَهُمْ ، وَعافِهِمْ في أَنْفُسِهِمْ وَفي جَوارِحِهِمْ ، وَفي كُلِّ ما عُنِيتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَأَدْدِرْ لي وَعَلَىٰ يَدَيَّ أَرْزاقَهُمْ ، وَاجْعَلْهُمْ أَبْراراً أَتْقِياءَ بُسَراءَ سامِعينَ وَأَدْدِرْ لي وَعَلَىٰ يَدَيَّ أَرْزاقَهُمْ ، وَاجْعَلْهُمْ أَبْراراً أَتْقِياءَ بُسَراءَ سامِعينَ مُطيعينَ لَكَ ، وَلاَ وَلِيائِكَ مُعانِدينَ مُناصِحينَ ، وَلِجَميع أَعْدائِكَ مُعانِدينَ

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٣: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٨٢.

وَ مُبْغِضينَ آمينَ .

اللّٰهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدي ، وَأَقِمْ بِهِمْ أَوَدِي (١) ، وَ كَثَرْ بِهِمْ عَدَدي ، وَزَيِّنْ بِهِمْ مَحْضَري ، وَأَحْيِ بِهِمْ ذِكْري ، وَاكْفِني بِهِمْ في غَيْبَتي ، وَأَعِنّي بِهِمْ عَلَىٰ حَاجَتي ، وَأَجْعَلْهُمْ لي مُحِبّينَ ، وَعَلَيَّ حَدِبينَ (١) مُقْبِلينَ مُسْتَقيمينَ لي مُطيعينَ غَيْرَ عاصينَ وَلَا عاقِينَ وَلَا مُخالِفينَ وَلَا خاطِئينَ ، وَأَعِنِي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَأْديبِهِمْ وَبِرِّهِمْ ، وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلاداً ذُكُوراً ، وَاجْعَلْهُمْ لي عَوْناً عَلَىٰ مَا سَأَلْتُكَ .

وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّكَ خَلَقْتَنا وَأَمَرْتَنا وَنَهَيْتَنا، وَرَهَّبْتَنا عِقابَهُ، وَجَعَلْتَ لَنا عَدُواً يَكيدُنا مَلَطْتَهُ مِنَا عَلَىٰ مالَمْ تُسَلِّطْنا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنا، وَأَجْرَبْتَهُ مَا طُنْ عَلَىٰ مالَمْ تُسَلِّطْنا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنا، وَأَجْرَبْتَهُ مَحارِي دِمائِنا، لايَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنا، وَلا يَنْسَىٰ إِنْ نَسِينا، يُؤْمِنُنا عِقابَك، مَجارِي دِمائِنا، لايَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنا، وَلا يَنْسَىٰ إِنْ نَسِينا، يُؤْمِنُنا عِقابَك، وَيُخَوِّفُنا بِغَيْرِكَ، إِنْ هَمَمْنا بِفاحِشَةٍ شَجَّعَنا عَلَيْها، وَإِنْ هَمَمْنا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّطَنا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنا بِالشَّهَواتِ، وَيَنْصِبُ لَنا بِالشَّبُهاتِ، إِنْ وَيَنْعَرَضُ لَنا بِالشَّهُواتِ، وَيَنْصِبُ لَنا بِالشَّبُهاتِ، إِنْ وَعَدَنا كَذَهُ يُضِلِنا، وَإِنْ مَنَانا أَخْلَفَنا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَا كَيْدَهُ يُضِلنا، وَإِلَّا تَقِنا خَبَالُهُ يَسْتَرِلْنا.

اللُّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطانَهُ عَنَّا بِسُلْطانِكَ ، حَتَّىٰ تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعاءِ لَكَ ،

<sup>(</sup>١) الأود: العوج. الأود: المشقة والتعب.

<sup>(</sup>٢) حدبين:أي عطوفين.

فَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَنُصْبِحَ مِنْ كَيْدِهِ في الْمَعْصُومينَ بِكَ.

اللَّهُمَّ أَعْطِني كُلَّ سُؤْلي، وَاقْضِ لي حَوائِجي، وَلَا تَمْنَعْني الْإِجابَةَ وَقَدْ أَمْرَتَني بِهِ، وَامْنُنْ عَلَيَّ وَقَدْ أَمَرتَني بِهِ، وَامْنُنْ عَلَيَّ وَقَدْ أَمَرتَني بِهِ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُني في دُنْياي وَآخِرَتي، ما ذَكَرْتُ مِنْهُ وَما نَسِيتُ، أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ ...(١).

حكى هذا الدعاء صفحات مشرقة من تربية الإمام لأبنائه ، فقد ربّاهم بكل ما يسمو به الإنسان من الخلق الكامل والأدب الرفيع .

# حزن الإمام علي وأساه

وشاهد زيد أباه وقد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير على ما أصاب أباه من النكبات القاسية ، وما جرى عليه من القتل والتمثيل في صعيد كربلاء ، وما عاناه بالذات من السبي مع عمّاته يطاف بهم في الأقطار والأمصار ، ومثولهم أمام المجرم السفّاك ابن مرجانة وسيّده الرجس الخبيث يزيد حفيد أبي سفيان وابن معاوية الذي لقبوه بكسرى العرب ، وسلّطوه على رقاب المسلمين ، وقد أدمت تلك الأهوال والخطوب قلبه ، فكان دوماً مستمرّاً في البكاء ، وكان حزنه يزداد تحرّقاً كلّما تقدّمت الأيّام ، وقد بلغ من عظيم حزنه وأساه أنّه ما قدّم له طعام أو شراب إلّا مزجه بدموع عينيه حزناً على أبيه (٢).

وقد ألحّ عليه بعض مواليه أن يخلد إلى الراحة ، ويخفّف لوعة المصاب قائلًا له:

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجّاديّة: الدعاء ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٢٠٤. الخصال: ٢٧٣، الحديث ١٥. بحار الأنوار: ٤٣: ١٥٥، الحديث ١.

إنّى أخاف عليك أن تكون من الهالكين.

فأجابه الإمام بأسى وحزن: يا هذا، ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بَئِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

إِنَّ يَعَقُوبَ كَانَ نَبِيًّا فَغَيَّبَ اللهُ عَنْهُ واحِداً مِنْ أَوْلَادِهِ \_ وَعِنْدَهُ اثْنَا عَشَرَ وَلَداً \_ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَيُّ فَبَكَىٰ عَلَيهِ حَتَّىٰ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ، وَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى أَبِي وَإِخْوَتِي يَعْلَمُ أَنَّهُ حَيُّ فَبَكَىٰ عَلَيهِ حَتَّىٰ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ، وَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى أَبِي وَإِخْوَتِي وَعُمُومَتِي وَصَحْبِي مَفْتُولِينَ حَوْلِي ، فَكَيْفَ يَنْقَضِى حُزْنِى ؟ !

وَإِنِّي لَا أَذْكُرُ مَصْرَعَ بَنِي فَاطِمَةَ إِلَّا خَنَقَتْنِي الْعَبْرَةُ ، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عَمَّانِي وَ أَخَوَاتِي ذَكَرْتُ فِرارَهُنَ مِنَ خَيْمَةٍ إِلَىٰ خَيْمَةٍ ، وَمُنادي الْقَوْمِ يُنادي: أَخْرِقوا بُيوتَ الظّالِمينَ »(٢).

إنّ المشاهد المفزعة التي تمّ تمثيلها في صعيد كربلاء كانت تمزّق قلب الإمام وتحوّل حياته إلى بكاء ونحيب.

وكان زيد ينظر إلى ما حلّ بأبيه من الحزن المرهق فيجزع أشدٌ ما يكون الجزع وربّما شاركه في بكائه ولوعته.

# رحيل الإمام علي إلى الله تعالى

وآن لذلك القلب الرقيق المعذّب بآلام كربلاء أن يرحل إلى الله تعالى ليشكو إليه ما ألم به من فوادح الرزايا والخطوب التي عاناها أبوه وهو من العصابة الأمويّة التي ما تركت رزيّة إلّا وصبّتها على أهل البيت الميّلاً.

لقد شقّ على الأمويّين ما يتمتّع به الإمام من المكانة الرفيعة في قلوب

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۲: ۸۹.

<sup>(</sup>٢) اللهوف: ١٢٢. مقتل الحسين التلل / المقرّم: ٤٨٩. وقريب منه ما جاء في حلية الأولياء: ٣: ١٣٨.

المسلمين، فقد أجمعوا على تعظيمه والإقرار بالفضل له لأنّه بقيّة النبوّة، وكان من أشدّ الحاقدين عليه الرجس الخبيث الوليد بن يزيد، فقد قال: «لا راحة لي وعليّ بن الحسين موجود في دار الدنيا».

وأجمع رأيه على اغتيال الإمام حينما آل إليه الملك ، فأوعز إلى عامله على يثرب أن يدسّ له سمّاً (١).

ونفّذ عامله ذلك ، فأخذ الإمام يعاني آلام السمّ وقسوته ، ويقي حفنة من الأيّام على فراش المرض يبثّ شكواه إلى الله تعالى ، ويحمده ويشكره على ما رزقه من الشهادة على يد شرار بريّته .

وثقل حال الإمام واشتد به النزع ، فأخبر أهله بانتقاله إلى جنة المأوى في غلس الليل ، وقد أغمي عليه ثلاث مرّات ، فلمّا أفاق قرأ سورة الفاتحة وسورة ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا ﴾ وسورة الواقعة ، ثمّ قال : ﴿ الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوّاً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٢) . (٣)

ثمّ ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحفّها ملائكة الرحمن وأنبياء الله.

لقد سمت تلك الروح العظيمة إلى جنّة المأوى بعد أن أضاءت سماء الدنيا بزهده وعلومه وصبره وشدّة إنابته إلى الله تعالى .

وقام أبناؤه بتجهيزه وعلى رأسهم الإمام الباقر الله في في في الجسد الطاهر، وأدرجوه في أكفانه، وصلّوا عليه الصلاة المفروضة.

<sup>(</sup>١) الكافي: ١: ٤٦٨، الحديث ٥. مستدرك الوسائل: ٢: ١٣٣، الحديث ١٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) الزمر ٣٩: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) نور الأبصار: ١٢٩. الاتحاف بحبّ الأشراف: ٥٦. الصواعق المحرقة: ٥٣. الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ: ٢٢٣.

### تشييعه عليلا

شيّع الجثمان المقدّس بتشييع حافل لم تشهد يثرب نظيراً له ، فقد شيّعه البرّ والفاجر ، وبكاه الناس جميعاً ، فقد فقدوا بموته بقيّة النبوّة والإمامة وهو الذي لم يخلق له مثيل في تقواه وورعه وروحانيّته وصبره ومحنه وبلواه .

وجيء بالجثمان المقدّس وسط هالة من التكبير والتحميد إلى بقيع الغرقد فواروه في مقرّه الأخير بجوار عمّه الإمام الزكيّ الحسن بن عليّ سيّد شباب أهل الجنّة ، وقد واروا البرّ والتقوى والإيمان.

ويعد الفراغ من الدفن هرع الناس يعزّون الإمام الباقر علي وزيداً وبقيّة أبناء الإمام وسائر بني هاشم ويشاركونهم في لوعة الحزن والمصاب.

إلى هنا ينتهي بنا الحديث بايجاز عن حياة الإمام زين العابدين للطِّلِا وقد تأثّر ولده زيد بسلوكه وآدابه وتقواه، وسار على منهاجه في الإعراض عن الدنيا والزهد في مباهجها، والالتجاء نحو الله تعالى وما يقرّبه إليه زلفى.

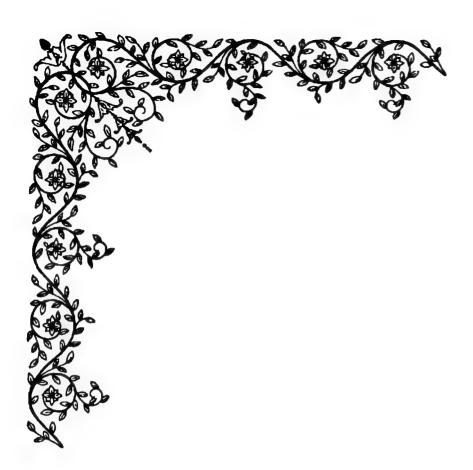

إخوته وليناؤه

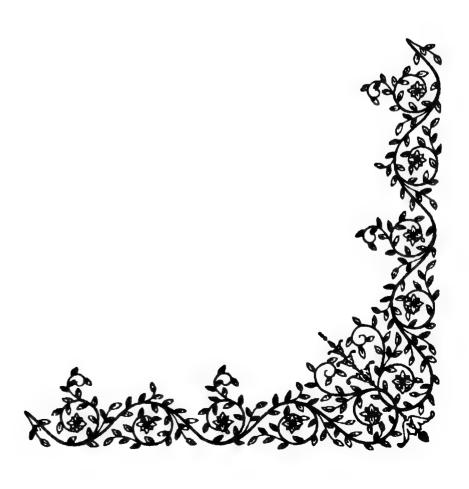

من الجدير بالذكر أن نعرض بايجاز إلى السادة الأفاضل من إخوة زيد وأبنائه الذين هم من أعلام الأسرة النبويّة في هديهم وسلوكهم وفضلهم، ومكانتهم العلميّة، فإنّ البحث عنهم من متمّمات الدراسة لشخصيّة زيد، لأنّ البحث عن أفراد الأسرة تتّصل اتّصالاً وثيقاً بمعرفة الشخص والوقوف على ميوله واتّجاهاته، وفيما يلى ذلك:

## إخوة زيد

أمّا إخوة زيد فهم من أفذاذ السادة العلويّين، ومن حسنات عصرهم، قد منحهم الله تعالى التقوى والإيمان، وفضّلهم على كثير من المسلمين، وهم:

# ١- الإمام محمّد الباقر الله

وهو الأخ الأكبر لزيد، وهو من أبرز رجال العلم في الإسلام، فقد قام بدور إيجابي في تكوين الثقافة الإسلاميّة، وتأسيس الحركة العلميّة، وكان له دورٌ بارزٌ في بسط العلم وإشاعته بين الناس في وقت تلبّدت الأفكار بالجمود، فقد ضرب الجهل نطاقه على المسلمين، ولم تعد فيهم أية نهضة علميّة، فقد منوا بالثورات المتلاحقة للإطاحة بالحكم الأموي الذي جهد على إذلال المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون، وقد ابتعد الإمام عن التيّارات السياسيّة، واتّجه صوب العلم يرفع مناره

ويؤسّس أصوله وقواعده، فكان الرائد والمعلّم لهذه الأمّة في مسيرتها الثقافيّة والتربويّة.

وكان من أهم ما عنى به الإمام في محاضراته نشر الفقه الإسلامي على ضوء أئمة أهل البيت المي الذين يمثّلون الإسلام على واقعه المشرق النازل من ربّ العالمين، فأقام مدرسته الكبرى التي ضمّت كبار الفقهاء ، كأبان بن تغلب العالم الفقيه ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وأبي بصير ، وزرارة بن أعين ، ومعروف بن خربوذ ، ونظرائهم من الفقهاء الأعلام الذين أجمعت العصابة على الإقرار لهم بالفقه والعدالة ، وإليهم يرجع الفضل في تدوين أحاديث أئمة أهل البيت المي أولاهم لضاعت تلك الثروة الهائلة من أحاديث الأئمة التي يرجع إليها الفقهاء في استنباطهم للأحكام الشرعية .

وقد تبنّى الإمام الحياة الاقتصاديّة لهؤلاء الفقهاء ، كما أشاد بمعارفهم وبما يملكونه من ثروات علميّة ، وأرجع المسلمين إلى فتياهم ، فقال المنظِ لأبان بن تغلب : داجْلِسْ في مَسْجِدِ الْمَدينَةِ وَأَفْتِ النّاسَ ، فَإِنّي أُحِبُّ أَنْ يُرىٰ في شيعَتي مِثْلُك ، (۱). وعهد إلى ولده الإمام الصادق المنظِ أن يقوم بالإنفاق عليهم بعد وفاته (۲).

وقد قام هؤلاء الفقهاء بتدوين الأحاديث التي سموعها منه ، فقد روى عنه الفقيه جابر بن يزيد الجعفي سبعين ألف حديث (٣).

وروى عنه أبان بن تغلب مجموعة كبيرة من الأحاديث التي عرضت لجميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، والعقود والإيقاعات، فكان حقًا هو المؤسّس لفقه أهل البيت الذي يحتل الصدارة في الدقّة والعمق في الفقه الإسلامي.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ٢٨. جامع الرواة: ١: ٩.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام محمّد الباقر الله ١٠:١٠.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال: ١: ٣٨٣.

ر جر المراجع ا المرجع المراجع المراجع

ولم تقتصر بحوث الإمام على الفقه الإسلامي، فقد شملت الكثير من العلوم، فقد ألقى محاضرة في بهو الجامع النبويّ عن الفضاء الخارجي، وكان من المستمعين لها الوليد بن يزيد حاكم دمشق، فالتفت إلى عمر بن عبدالعزيز وكان محافظاً في يثرب فقال له: إنّ محاضرة الإمام أبي جعفر ليست عن الفقه ولا عن التفسير والحديث، فما هذا البحث؟

فأجابه عمر: إنّ محاضرة الإمام ويحوثه تشمل جميع شؤون الكون ، والتي منها البحث عن الفضاء الخارجي (١).

وعلى أي حال ، فإنّ التاريخ لم يحدّث عن إمام وعالم مثل الإمام أبي جعفر ، قد وقف حياته على نشر العلم وإذاعته بين الناس ، فكان فيما يقول الرواة سادناً وأميناً كالبحر ، وهو يغذّي العلماء بجميع أنواع العلوم التي تحمل عناصر الوعي والتقدّم لا للمسلمين فحسب ، وإنّما للناس جميعاً.

# عصر الإمام للله

أمّا عصر الإمام فكان من أمرّ العصور الإسلاميّة ومن أشدّها محنة وبلاء ، والحياة فيه بشعة ومرهقة ، فقد ساس الأمويّون المسلمين سياسة قاتمة لا ظلّ فيها للحقّ والعدل ، وتصرّفوا حسب رغباتهم من دون أن ينظروا إلى صالح الأمّة ، وكان من نتائج سياستهم السوداء أن تفجّرت البلاد الإسلاميّة ببركان من الثورات الشعبيّة التي كان منها ثورة الشهيد الخالد زيد بن عليّ وقبله ثورة جدّه سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين المنظِ ، وسنعرض للأحداث الجسام التي مني بها المسلمون عند دراسة عصر زيد .

(١) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب: ٣٧.

# تحرير النقد العربي

ومن مآثر الإمام الباقر المن تحريره للنقد العربي والإسلامي من السيطرة الخارجيّة ، وجعله مستقلاً بنفسه غير مرتبط بالامبراطوريّة الرومانيّة ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا حياة الإمام محمّد الباقر عليلاً.

وعلى أي حال ، فإنَّ الإمام محمَّد الباقركان من أبرز القادة الطليعيِّين لهذه الأمَّة ، وأحد عباقرة الدنيا، وهو الذي تولِّي تربية أخيه وتغذيته بالعلوم والمعارف حتّى كان من ألمع علماء عصره كما سنذكر ذلك.

# وفاة الإمام الباقر عليه

وفجع العالم الإسلامي بوفاة سليل النبوّة، وإمام المتّقين، الإمام الباقر الله ، وقد كان أشد المصابين بفقده أخوه أخوه زيد، وقد رثاه بذوب روحه، فقال:

> ثَوىٰ باقِرُ العِلم في مُلحَد إمامُ الوَرىٰ طَيّبُ المَولِدِ فَمَنْ لَى سِوىٰ جَعفَرِ بَـعدَهُ أبا جَعْفَر أَنْتَ خَيْرُ الْوَرِيٰ ورثاه أيضاً بقوله:

إمام الورى الأزْهر الأمجد وَأَنْتَ المُرَجِيٰ لِبَلويٰ غَدِ (١)

قَـدُّمتَهُ وَتَـرَكُـتَني خَـلَفا حَـتّىٰ نَـقومَ لِـرَبُّنا صَـفًا (٢)

يا مَوتُ أَنْتَ سَلَبتَني إِلْفاً وا حَسْرَتا لَا نَسلتَقى أَبَداً

وحكى هذا الرثاء مدى الترابط الروحي بين الإمام وأخيه.

وبهذا العرض الموجز عن حياة الإمام الباقر نطوي الحديث عنه.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الحدائق الورديّة: ١: ١٤٧.

# ٢ - الحسين الأصغر

وهو الأخ الثاني لزيد<sup>(١)</sup>، وأمّه أم ولد<sup>(٢)</sup>، وكان من مفاخر السادة العلويّين في فضله وعلمه وتقواه، وهذا عرض لبعض شؤونه:

#### حلمه ووقاره

كان الحسين حليماً وقوراً ، تمثّلت فيه هيبة المتّقين والصالحين ، وعلت على وجهه الشريف أسارير النور ، ووصفه أخوه الإمام أبو جعفر بقوله : «أمّا الْحُسَيْنُ فَحَليمٌ يَمْشى عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سَلاماً »(٣).

#### تقواه وورعه

كان الحسين تقيّاً ، ورعاً ، شديد الخوف من الله تعالى . يقول سعيد : «لم أر أحداً أخوف من الله من الله من الحسين بن صالح حتّى قدمت المدينة فرأيت الحسين بن عليّ بن الحسين ، فلم أر أشد خوفاً منه ، كأنّما أدخل النار ثمّ أخرج منها لشدّة خوفه من الله تعالى »(٤).

#### علمه

كان من العلماء البارزين في عصره، وقد روى أحاديثنا كثيرة عن أبيه، وعمّته

<sup>(</sup>۱) وللحسين الأصغر ابن زين العابدين عليه عبدالله وعبيدالله؛ فأمّا عبد الله فهو أبو القاسم العقيقي ، توفّي في حياة أبيه سنة ١٤١ ه. وأمّا عبيد الله فهو أبو عليّ الأعرج ، توفّي في خراسان في حياة أبيه وهو ابن ٣٧ سنة ، وأمّهما خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير. سرّ السلسلة العلوية: ٦٩ وما بعدها ، أعيان الشيعة: ٨: ٥٠ و ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ٣١١.

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار: ٢: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد: ٢: ١٧٤.

السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسن عليلاً.

كما روى عن أخيه الإمام أبو جعفر الطلام ، وروى عنه ولده محمد الحديث الوارد عن جدّه رسول الله عَلَيْلِيْهُ في شهادة الإمام الحسين الطلام .

#### وفاته

توفّي الحسين في يثرب عن عمر يناهز ٥٧ عاماً ، وقيل غير ذلك ، ودفن بها ببقيع الغرقد بجوار أبيه الإمام زين العابدين وأخيه محمّد الباقر علي الم

## ٣- عبدالله الباهر

أخو الإمام زيد لأبيه ، وأخو الإمام محمّد الباقر لأبيه وأمّه ، وكان من مفاخر أبناء الأثمّة الطاهرين في علمه وتقواه وورعه ، وهذا عرض لبعض شؤونه:

### لقبه

لقّب بالباهر لجماله وحسنه ، وما جلس في مجلس إلّا بهر الحاضرون بـجماله وحسن منظره (٢).

#### علمه

كان من العلماء البارزين في عصره ، ومن الفقهاء المعدودين من أهل البيت ، وقد أخذ علومه من أبيه وأخيه الإمام الباقر عليه (٣). روى عن آبائه عن رسول الله عليه أخباراً كثيرة ، وكان راوية للأحاديث ، وحمل الرواة عنه كثيراً من الآثار ، وروى مرسلاً

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ٦: ٤٤. سفينة البحار: ٢: ٢٧٣. عمدة الطالب: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد: ٢: ١٧٤.

عن جدّه الإمام أمير المؤمنين، وعن جدّه لأمّه الإمام الزكيّ الحسن عليَّلا .

روى عنه عمارة بن غزيّة ، وموسى بن عقبة ، وعيسى بن دينار ، ويزيد بن أبي زياد ، عدّه ابن حبّان في الثقات ، وصحّح الحاكم والترمذي حديثه (١).

# ولايته على صدقات النبيّ عَلَيْظِهُ

تولّى بالنيابة عن إخوانه صدقات النبيّ عَيَّالُهُ ، وصدقات جدّه الإمام أمير المؤمنين النَّالِاً . وكان يوزّع الواردات على السادة حسب ما جاء في وصيّة النبيّ والإمام أمير المؤمنين النَّلِا .

#### وفاته

انتقل إلى حظيرة القدس وعمره سبع وخمسون سنة (٣).

ولم تعيّن لنا المصادر التي بأيدينا السنة التي توفّي فيها ، والمكان الذي دفن فيه .

# ٤ عمر الأشرف

وهو أخو زيد لأمّه وأبيه ، وكان من أفاضل المسلمين ومن خيارهم ، فقد نشأ في بيت التقوى والإيمان ، وهذه لمحات عن شؤونه :

#### كنيته

يكنّى أبا عليّ ، وقيل: أبا جعفر (٤) ، وهما ولداه.

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث: ٦: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) معجم رجال الحديث: ١٣: ٥٤.

#### لقبه

لقّب بالأشرف قبال عمر الأطرف عمّ أبيه ، وذلك لما ناله من الشرف والفضيلة بالنسبة إلى جدّه الإمام الحسين الملي الذي كانت أمّه سيّدة نساء العالمين زهراء الرسول ، ولم يكن ذلك لعمر الأطرف.

قال الأستاذ الخوئي: « وهو \_أي عمر الأشرف \_أشرف من الأطرف بحسبه وفضله وورعه »(١).

#### علمه

كان من العلماء الأعلام، عده الشيخ من أصحاب أحيه الإمام محمّد الباقر عليلاً. روى عن أبيه، وروى عنه فطر بن خليفة (٢).

ولايته على صدقات النبي عَلَيْقُ وصدقات جده الإمام أمير المؤمنين النبخ. يقول الحسين بن زيد: «رأيت عمر عمّي يشترط على من ابتاع صدقات عليّ أن يثلم في الحائط كذا وكذا ، لا يمنع من دخله أن يأكل »(٣).

وحكى ذلك عن سخائه وسموّ نفسه.

#### وفاته

انتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره خمس وستّون سنة (٤).

وأهملت المصار السنة التي توفّي فيها ، والمكان الذي حظي بجثمانه .

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث: ١٣: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث: ١٤: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار: ٢: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) سفينة البحار: ٢: ٢٧٢.

ر در در از به ادم رخی به فرایسه افع

## ٥\_ علىّ

هو شقيق زيد من أمّه وأبيه (١) ، توفّي في ينبع (٢) ، ودفن بها ، وكان عمره ثلاثين سنة (٣) ، ولم نعثر على ترجمة له ، فقد أهملت المصادر ذلك .

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن السادة الأفاضل من اخوة زيد المنالج.

<sup>(</sup>١) هو أصغر أولاد الإمام السجّاد الله الذين أعقبوا. سرّ السلسلة العلويّة: ٣٢. جمهرة أنساب العرب: ٥٣. الشجرة المباركة: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) تقع عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر، وهي لبني الإمام الحسن، فيها عيون عذاب غزيرة، وفيها وقوف للإمام أمير المؤمنين يتولّاها ولده. معجم البلدان: ٥: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب: ٣٣٩.

# أبناؤه

أعقب زيد كوكبة من السادة الأفاضل ، الذين هم من مفاخر السادة العلويّين ، وهم :

#### ١ ـ يحيى بن زيد

هو الشهيد الثائر على الجور والظلم ، شبيه أبيه في اندفاعه نحو الحقّ ، ومناهضته للباطل ، خاض غمار الحرب وهو في ريعان شبابه من أجل أن يقيم في هذا الشرق العربى حكومة القرآن ، وهذا عرض موجز لبعض شؤونه:

#### ولادته

ولد سنة ١٠٧ه، وأجرى عليه والده زيد المراسيم الشرعيّة، فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، وعقّ عنه في اليوم السابع من ولادته بكبش وسمّاه بيحيى.

#### صفته

تحدّث الرواة عن ملامحه وصفاته ، فقالوا: إنّه كان حسن الوجه ، أبيض البشرة ، قطط الشعر ، قويّ النفس ، شجاعاً لا ترهبه الكثرة ، ولا تثنيه الوحدة ».

وكما حكت هذه الأوصاف ملامحه ، فقد تحدّثت عن صفاته النفسيّة التي تميّز بها ، والتي منها : ر - رود کرانها ده رخی برگرانیها فع

### ١ ـ قوّة النفس

فقد كان قويّ النفس ، وذا إرادة قويّة ، ولم يكن خائر القوى ، وإنّما كان صلباً .

#### ٢\_ الشجاعة

وظاهرة أخرى تميّز بها يحيى أنّه كان من أشجع الناس ، وقد ورث ذلك من آبائه الذين كانوا من أشجع ما خلق الله تعالى ، وكان من مظاهر شجاعته أنّه لا ترهبه الكثرة في الميادين العسكريّة ، ولا تثنيه عن إرادته الوحدة شأنه شأن أبيه وأجداده .

# فى ميادين الجهاد

انبرى يحيى بشوق عارم إلى ميادين الجهاد ليحطّم المنكر ويقاوم الجور والظلم ، ويرفع كلمة الله تعالى في الأرض. رأى يحيى باطلاً يحيى ، وصادقاً يكذّب ، وكاذباً يصدّق ، وإثرة بغير تقى في ظلّ الحكم الأموي الأسود ، فاستهان بالموت ، وتغذّى بروح جدّه أبي الأحرار وأبيه الثائر العظيم ، وكان أبوه يوصيه بالخروج على الحكم الأموي قائلاً له : «جاهد يا بنيّ ، فإنّك والله لعلى حقّ ، وإنّهم لعلى باطل »(١).

كان يحيى مع أبيه حينما استشهد ودفن، وقد ضاقت عليه الأرض، وتقطّع قلبه ألماً ممّا جرى على أبيه من خيانة أهل الكوفة وغدرهم به، وعزم على مواصلة الجهاد والسير على خطّ أبيه و جدّه الذي لا يرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً.

وانطلق يحيى في مسيرته يجوب المدن والأرياف متخفياً تلاحقه السلطة وتراقبه ، وكان ينشد في مسيرته :

يابْنَ زَيدٍ أَلْيسَ قَدْ قالَ زَيدٌ مَنْ أَرادَ الحَياةَ عاشَ ذَليلا

<sup>(</sup>١) غاية الاختصار: ٨٦.

# كُنْ كَزَيدٍ فَأَنتَ مُهجَةً زَيدٍ وَاتَّخِذْ في الجِنانِ ظِلًّا ظَليلا

## إلقاء القبض عليه

وسار يحيى متخفّياً من بلد إلى بلد حتّى انتهى إلى بلخ ، فنزل ضيفاً عند الحريش ابن عبدالرحمن الشيباني ، وكان من خيار الشيعة ، فقام بضيافته والبرّ به والإحسان إليه ، وكانت مباحث الأمن تراقبه وتلاحقه ، وقد رفعت أمره إلى يوسف بن عمر ، فكتب إلى نصر بن سيّار والي خراسان بأخذ يحيى ، وكتب نصر إلى عقيل بن معقل الليثي عامله على بلخ بإلقاء القبض على الحريش أو يأتيه بيحيى ، فدعاه ، ولمّا مثل عنده ضربه ستّمائة سوط ، وقال له : لأرهقنك أو تأتيني بيحيى ، فأقسم الحريش أنّه لو كان تحت قدميه ما رفعهما عنه .

وكان للحريش ولد فخاف على أبيه ، فاستجاب لهم ، فوجه معه جماعة من الشرطة ، فوجدوا يحيى في بيت في جوف بيت ، فألقوا عليه القبض مع صديق له ، وبعثهما الوالي إلى نصر بن سيّار فحبسهما وقيد يحيى ، وكتب إلى يوسف بن عمر يخبره .

وكان لحبس يحيى صدى أسف وحزن عند شيعته ، وفي ذلك نظم بعض شيعته من بنى ليث أبياتاً أعرب فيها عن حزنه العميق ، قال :

أَلَى بِعَينِ اللهِ مَا تَفْعَلُونَهُ عَشِيَّةً يَحِيىٰ مُوثَقُ بِالسَّلاسِلِ أَلَمْ تَرَ لَيْناً مَا الَّذي حَتَمَتْ بِهِ لَهَا الوَيلُ في سُلْطانِها المُتَزايِلِ أَلَمْ تَرَ لَيْناً مَا الَّذي حَتَمَتْ بِهِ لَهَا الوَيلُ في سُلْطانِها المُتَزايِلِ لَقَدْ كَشَفَتْ لِلنَّاسِ عَن أستها أخيراً وَصارَتْ ضِحْكَةً لِلقَبائِلِ لَقَدْ كَشَفَتْ لِلنَّاسِ عَن أستها أخيراً وَصارَتْ ضِحْكَةً لِلقَبائِلِ كِلابٌ عَوَتْ لَا قَدْسَ اللهُ أَمْرَها وَجاءَتْ بعَبِدٍ لَا يَحِلُ لاَكِل

ورفع يوسف بن عمر إلى الوليد رسالة أخبره فيها عن شأن يحيى ، فأمره بإطلاق سراحه ، وكتب يوسف إلى نصر بذلك ، فأحضره نصر ، وحذره الفتنة ، فقال له إِنْ وَأَرْبُ الْحُونُ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمُ الْمِنْ الْحُونُ مِنْ الْمُعَالِمُ وَالْمِنْ الْحُونُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِيمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلَمِ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِ

يحيى: وهل في أمّة محمّد عَلَيْ فتنة أعظم ممّا أنتم عليه من سفك الدماء ، ثمّ أطلق سراحه.

ومن الجدير بالذكر أنّ الخراسانيّين من شيعة أهل البيت المثلِظ اشتروا القيد من الحديد الذي قيّد به يحيى بعشرين ألف درهم ، فأخذوا منه فصوصاً للخواتيم يتبرّكون به (١).

كما أنّه ما ولدت امرأة في خراسان ولداً ذكراً إلّا سمّي بيحيى .

مضى يحيى بعد خروجه من السجن داعياً إلى التحرير من ظلم الأمويين وجورهم ، وكانت السلطة تلاحقه ، وقد انتهى في مسيرته إلى «ابوشهر» وكان معه سبعون رجلاً ، فزحفت لقتالهم فرقة من الجيش ، وكان عددهم عشرة آلاف ، فهزمهم يحيى ، وقتل قائد الجيش ، واستولى على كثير من الغنائم ، وكان خروج يحيى بعد استشهاد أبيه بثلاث سنوات ، وكان ذلك في سنة ١٢٥ه(٢).

## إعلان الحرب

وراح يحيى بعد الانتصار الذي أحرزه يدعو الأوساط الشعبيّة لنصرته والأخذ بثأر أبيه الشهيد زيد من العصابة الأمويّة المجرمة.

# خطابه في جيشه

خطب يحيى في جيشه خطاباً مؤثّراً يدعوهم إلى مناجزة عدوّهم، والخلود إلى الصبر، جاء فيه: «عباد الله تعالى، إنّ الأجل الموت، والموت طالب حثيث لا يفوته الهارب، ولا يعجزه المقيم، فاقدموا رحمكم الله تعالى إلى عدوّكم والحقوا

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيّين: ١٠٥. سرّ السلسلة العلويّة: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سرّ السلسلة العلويّة: ٨٦.

بسلفكم . أقدموا إلى الجنّة فإنّه لا شرف أشرف من الشهادة ، فإنّ أشرف الموت قتل في سبيل الله عزّ اسمه . . . »(١) .

حكى هذا الخطاب شوقه العارم إلى الشهادة في سبيل الله، وأنها الشرف للمجاهدين التي ليس مثلها شرف.

## عتابه على العلويين

عتب يحيى على السادة من أبناء عمومته على التخلّف عن نصرته ، وكتب لهم هذه الأبيات:

خَــليلَيَّ مِـنَا بِـالمَدينَةِ بَـلُغا بَني هاشِم أَهْلَ النَّهِىٰ وَالتَّجارِبِ فَـحَتَّىٰ مَ مَـروانٌ يُـقَتِّلُ بَينكَمْ شراتَكُم وَالدَّهْرُ فيهِ العَجائِبُ لِكُــلُ قَـبيلٍ مَـعشَرٌ يَـطلُبونَهُ وَليسَ لِزَيدٍ في العِراقينِ طالِبُ (٢)

أرأيتم هذا العتب للعلويين لعدم قيامهم بالطلب بثأر أبيه زيد ، فإن ذلك يدعو إلى العجب .

# التحامه مع الجيش الأموي

وأرسل نصر بن سيّار جيشاً لمقاتلة يحيى بقيادة مسلم بن أحوز ، فالتحم مع جيش يحيى ، واستمرّت الحرب ثلاثة أيّام ، فاستشهد جميع مَن كان مع يحيى ، وأصيب بنشّابة في جبهته رماه بها مجرم أثيم من موالي عنزة (٣) ، ففارق الحياة وقد انطفأت تلك الشمعة التي أضاءت في دنيا الإسلام دفاعاً عن حقوق المظلومين

<sup>(</sup>١) زيد الشهيد: ١٦٣ ، نقلاً عن الحدائق الورديّة .

<sup>(</sup>٢) شرح الأخبار: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) الروض النضير: ١: ٦٨.

رِجْ تُهُ وَلِيبًا فِي مُ

والمعذّبين، وكانت شهادته وقت العصر سنة ١٢٥هـ.

## صلب جثّة يحيى

صلبت جثّة يحيى على باب مدينة الجوزجان كما صلب جثمان أبيه زيد ، ويقي مصلوباً طريّاً (١) إلى أن ظهر أبو مسلم الخراساني داعية بني العبّاس ، فأنزل الجسد الطاهر وصلّى عليه ودفنه ، وأظهر الخراسانيّون الحزن العميق عليه سبعة أيّام (٢).

# إرسال رأس يحيى لأمّه

واحتز سورة بن محمّد الكندي رأس يحيى ، وأرسله هديّة إلى الطاغية الفاجر الوليد بن عبدالملك ، فبعث به إلى المدينة ، ثمّ أرسله إلى أمّه ريطة بنت هاشم بن محمّد بن الحنفيّة ، ولمّا نظرت إليه فزعت وقالت بذوب روحها: «شرّدتموه عنّي طويلاً ، وأهديتموه إليّ قتيلاً صلوات الله عليه وعلى آبائه بكرة وأصيلاً »(٣).

ففي ذمّة الله تعالى ما لاقاه السادة العلويّون من صنوف التنكيل والارهاق من الأمويّين وعملائهم الذين لا يرجون لله تعالى وقاراً ، فعمدوا إلى تقطع أواصر القربى التي أمر الله تعالى بها وبمودّتهم.

وممًا لا شبهة أنّ المسؤول عن المآسي التي حلّت بهم هو الذي سلّط الأمويّين على رقاب المسلمين، وأضفى على عميدهم معاوية لقب كسرى العرب.

#### ۲ عیسی بن زید

من أفذاذ العترة النبوية الطاهرة ، ومن سادات المسلمين في علمه وورعه ، وتقواه

<sup>(</sup>١) ينابيع المودّة: ٣: ١٦٢. مقاتل الطالبيّين: ١٠٧. عمدة الطالب: ٢٥٩. الدرّ النظيم: ٦٠٠.

<sup>(</sup>۲) شجرة طوبي: ۱:۱۵۲.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب: ٢٦٠.

وجهاده ، وهذا عرض لبعض شؤونه:

#### ولادته

ولد عيسى سنة ١٠٩ه في شهر محرّم (١)، وأجرى عليه أبوه المراسم الشرعيّة فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، وعقّ عنه بكبش في اليوم السابع من ولادته عملاً بالسنّة الشريفة.

#### تسميته

صادفت ولادة عيسى في ليلة ولادة السيّد المسيح عيسى للله ، فسمّاه أبوه زيد باسمه للتبرّك به (٢).

#### كنيته

كنّى عيسى بما يلى:

۱ ـ أبو يحيى .

٢ ـ أبو الحسين (٣).

#### لقبه

لقّب بمؤتم الأشبال لأنّه عرضت له في الطريق لبوة ومعها أشبالها فقتلها عيسى ، فقيل له : أيتمت أشبالها .

فقال: أنا مؤتم الأشبال، فصار ذلك لقباً له.

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٦: ١٥٨. مقاتل الطالبيّين: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب: ٢٨٥.

ر المرابع المر

#### تقواه

كان عيسى تقيّاً، ورعاً، مجتهداً في طاعة الله تعالى، محتاطاً في دينه أشد ما يكون الاحتياط، وقد ألصقت به بعض التهم، إلّا أنّها عارية عن الصحة، ولم تستند إلى دليل وثيق سوى رواية ضعيفة أنّه تهجّم على الإمام الصادق لليلة، وقد فنّد سند الرواية العلّامة المقرّم (١)، وذكر أنّ غير واحد من رواتها قد اتّهموا بالكذب، فكيف يعتمد عليها في الخدش بكرامة هذا السيّد الذي مُلئ إيماناً وتقوى وفضلاً.

# مع بني العبّاس

ولم يكن للعبّاسيّين أي دور يذكر في مناهضة الحكم الأموي، فقد خلدوا إلى مساندته، والتمتّع بالأموال التي يغدقها الأمويّون عليهم، ولمّا تشكّل الحزب العلوي الذي استهدف الاطاحة بسلطان الأمويّين بادر السفّاح وأخوه المنصور فأظهرا الطاعة والإخلاص للحزب، وبايعا محمّد ذا النفس الزكيّة، ولكنّهما غدرا وعملا بمكيدة على سرقة الحكم والاستيلاء عليه بعد الاطاحة بسلطان الأمويّين، فتقلّد السفّاح الحكم ولم تظهر أيّة بادرة من الخلاف بين العلويّين والعبّاسيّين، إلّا أن نفوس العلويّين قد انطوت على حزن عميق لغدر العبّاسيّين وسرقتهم للحكم.

وبعد هلاك السفّاح وتقلّد المنصور للحكم أخذ يعمل جاهداً للقبض على محمّد وأخيه إبراهيم لتصفيتهما ، ولكنّهما اختفيا لعلمهما بغدر المنصور وأنّه لا يملك أي رصيد من الكرامة الإنسانيّة ، فقد تمرّس بالغدر والخيانة ، واتّصف بالخسّة واللوم وفقر النفس ، وقد ألقى القبض على أبيهما عبدالله المحض ، وطالبه بتسليم ولديه محمّد وإبراهيم ، فأبى أن يدفعهما إليه ، فأمر باعتقاله وزجّه في السجن ، والتضييق عليه ، وصبّ جميع ألوان العذاب عليه ، ثمّ حمله مع السادة إلى الهاشميّة في العراق ،

(١) عمدة الطالب: ٢٨٩.

وأودعهم في سجن لم يعرف فيه الليل من النهار، ثمّ أمر بهدم السجن عليهم، فهدم، وماتوا جميعاً، وفيهم عبدالله، كما أدخل بعضهم في اسطوانة وبنيت عليه.

# ثورة الزكي محمّد

أمًا محمّد فقد جمع في برديه كلّ فضل موروث ومكسوب، سمّاه الناس بالمهدي الذي بشّر به النبيّ عَيَّالُهُ ، وفيه يقول الشاعر:

إِنَّ السِّنَرِجُ وَ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ إِماماً بِهِ يَحِيا الكِتابُ المُنَزَّلُ بِهِ يَصلُحُ الإِسلامُ بَعدَ فَسادِهِ وَيَحيا يَتيمُ بائِسٌ وَمُعلولُ وَيَاتينا الَّذي كُنتُ آمَلُ (١) وَيَملأُ عَدلاً أَرضَنا بَعدَ مَلئِها ضَلالاً وَيَأْتينا الَّذي كُنتُ آمَلُ (١)

ولمّا بلغ محمّد وفاة أبيه مع أبناء عمومته من العلويّين من صنوف التنكيل والتعذيب على يد الرجس الخبيث الدوانيقي تواعد هو وأخوه إبراهيم على إعلان الثورة في يوم مخصوص ، فأعلن محمّد في يثرب في الوقت المقرّر البيعة ، فانبرى الناس إلى مبايعته ، واستبشروا ببيعته ، وقام بالوقت باحتلال الدوائر الرسميّة وبيت المال ، وأمّا من بايعه فهم :

- ١ ـ المكيّون
- ٢ اليمانيّون.
- ٣- المدنيّون.

واجتمعت الجموع الحاشدة تظهر له الطاعة والولاء ، فقام فيهم خطيباً ، فقال بعد حمد الله والثناء عليه :

« أمّا بعد أيّها الناس ، فإنّه كان من أمر هذا الطاغية \_يعني المنصور \_ عدو الله

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبتين: ١٦٤. تهذيب الكمال: ٢٥: ٤٦٨.

ر مر و و از برا و ه رخونه برا و از برا و ه

ما لم يخف عليكم من بنائه القبّة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه تصغيراً للكعبة الحرام ، وإنّما أخذ فرعون حين قال: أنا ربّكم الأعلى ، وإنّ أحقّ الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين.

اللّهم إنّهم قد أحلّوا حرماتك ، وحرّموا حلالك ، فآمنوا من أخفت ، وأخافوا من أمنت ، اللّهم فأحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تغادر منهم أحداً .

أيّها الناس، إنّي والله أخرجت من بين أظهركم، وأنتم عندي لا أهل قوة ولا شدّة، ولكن اخترتكم لنفسي، والله ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله تعالى فيه إلّا وقد أخذ لى البيعة فيه »(١).

حكى آخر هذا الخطاب أنّ معظم الأقاليم الإسلاميّة قد دانت ببيعتها له ، وذهب بعض المحقّقين إلى أنّ المنصور قد أوعز إلى ولاته وعمّاله إلى دعوته لإعلان الثورة لإلقاء القبض عليه .

#### زحف القوّات العبّاسيّة لقتاله

ولمّا علم الطاغية الدوانيقي بثورة محمّد وجّه جيشاً لقـتاله بـقيادة وليّ عـهده عيسى بن موسى ، وسارت جيوشه تطوي البيداء حتّى انتهت إلى المدينة فعسكرت فيها.

#### خطاب محمّد

ولمّا أحاطت جيوش الدوانيقي بالمدينة قام محمّد فخطب في أصحابه قائلاً: «أيّها الناس، إنّا قد جمعناكم للقتال، وأخذنا عليكم المناقب، وإنّ هذا العدو منكم قريب، وهو في عدد كثير، والنصر من الله والأمر بيده، وإنّه قد بدا لي أن آذن لكم وأفرّج عنكم في المناقب، فمن أحبّ أن يقيم أقام، ومن أحبّ أن يظعن ظعن».

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٨٨ و ١٨٩.

وحكى هذا الخطاب يأسه من النصر، وذلك لكثافة جيش العدو، وقلة من معه، ولم يرغم أصحابه على الخوض في الحرب شفقة عليهم، كما اجتنب وسائل الخداع والتضليل شأنه شأن جدّه أبي الأحرار الإمام الحسين للله حينما سمح لأصحابه وأهل بيته بالتفرّق عنه، وذلك لكثرة الجيوش التي أحاطت به، وقد اقتدى محمّد به، ولمّا سمع الانتهازيّون وذوو الأطماع خطابه تفرّقوا عنه ويقي في خلّص أصحابه، وقد أشار عليه عبدالله بن جعفر بالخروج إلى مكّة لأنّ له قوّة فيها تحميه، فأبى خوفاً على أهل المدينة من القتل وانتهاك الحرمات.

# التحام الجيشين

ولمّا أعلنت الحرب بين الفريقين جعل محمّد على ميمنة جيشه عيسى بن زيد ، وقد أبلى بلاءً حسناً ، والتحم الجيشان ، وخاض محمّد المعركة بعنف وبسالة ، وقد أصيب بجراح خطيرة فسقط على الأرض وبرك على ركبتيه ، فبادر إليه الرجس الخبيث حميد بن قحطبة وهو يصيح بالجند لا تقتلوه ، فكفّوا عنه ، وقام الوغد فاحتز رأسه الشريف ليبوء بالإثم والتقرّب إلى سيّده الدوانيقي (١).

وانتهت بذلك صفحة من صفحات الشرف والنبل والجهاد، كما انطوت أعظم ثورة إصلاحيّة في العالم الإسلامي كانت تهدف إلى إقامة الحقّ، وبسط العدل في الأرض، وقد انهارت القوى الخيّرة وتحطّمت آمالها بعد فقد عميدها العظيم.

# ثورة إبراهيم

أمّا إبراهيم فقد كان من أفذاذ العلويّين في علمه وأدبه ، وسموّ ذاته ، وكان من المتحرّجين في دينه ، وقد انطلق إلى ميادين الجهاد لإنقاذ الأمّة من سطوة الدوانيقي

<sup>(</sup>١) حياة الإمام موسى بن جعفر علمُنْكُمَّا: ١: ٤٠٣.

إنجوت بمواتب في المنظم المنظم

وجبروته ، وقد وافته الأنباء بشهادة أخيه وهو على المنبر ، فتمثّل بهذه الأبيات :

يُفْجَعْ بِمِثْلِكَ في الدُّنْيا فَقَدْ فُجِعا وَأَوْجسَ القلبُ مِنْ خَوفٍ لَهُمْ فَزَعا حَتّى نَموتَ جَميعاً أَوْ نَعيشَ مَعاً أَبَا المَنازِلِ يَا خَيرَ الفَوارِسِ مَنْ اللهُ يَسَعِلْمُ أَنْسَى لَوْ خَشْسِتُهُمُ اللهُ يَقْتُلُوهُ وَلَمْ أُسْلِمْ أَخِي لَهُمُ (١)

ثمّ تبلورت دموعه على وجهه الشريف ، وأخذ يؤبّن أخاه قائلاً: « اللّهمّ إنّك تعلم أنّ محمّداً إنّما خرج غضباً لك ، ونفياً لهذه المُسَوَّدة ، وإيثاراً لحقّك ، فارحمه ، واغفر له ، واجعل الآخرة خير مردّ له ، ومنقلب في الدنيا »(٢).

ورثى أخاه بهذه الأبيات:

فَإِنَّ بِها ما يُدرِكُ الطَّالِبُ الوِتْرا عَلَىٰ هالِكٍ مِنَا ولَوْ قَصَمَ الظَّهْرا يُعَصِّرُها مِنْ ماءِ مُقْلَتِهِ عَصْرا تَلَهَّبُ في قُطْرَي كِتائِبها جَمْرا (٣) سَأَبكِيكَ بِالبِيضِ الرِّقاقِ وَيِالقَنا وَإِنَّا أُنَّاسُ لا تَفيضُ دُموعُنا وَلِسْتُ كَمَنْ يَبْكي أَخاهُ بِعَبرةٍ وَلَسْتُ كَمَنْ يَبْكي أَخاهُ بِعَبرةٍ وَلكِنْ أُرَوِي النَّفْسَ مِنِي بِغارةٍ

لقد تمثّلت البطولة وقوّة الإرادة وصلابة العزم بموقف إبراهيم ، فلم يوهن عزيمته فقد أخيه محمّد الذي كان ملاً فم الدنيا سموّاً وكمالاً ، وقيادة وفكراً.

وأعلن إبراهيم في البصرة ثورته الكبرى على حكومة الطاغية الدوانيقي ، فاستجاب له المسلمون ، وقد انضم إليه عيسى بن زيد ، فكان من أهم قادته ، كما أوصى له بالأمر من بعده ، كما كان من أنصاره والي البصرة سفيان بن معاوية ، فكان يطلعه على كلّ ما جدّ من أمر المنصور .

<sup>(</sup>١) في رواية: ﴿ ولم يسلم أخي ﴾.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب: ١٠٤ و ١٠٥.

واحتل إبراهيم البصرة ، ووجّه دعاته إلى الأهواز وفارس وواسط والمدائن ، فاستجابت له هذه المناطق ، ورحّبت بدعوته والبيعة له لتتخلّص من هؤلاء اللصوص والخونة أمثال الدوانيقي .

## إعلان الحرب

ولمّا توفّرت لإبراهيم القوّة الضارية أعلن الحرب على الدوانيقي ، وزحف بجيوشه إلى احتلال الكوفة ، وقاد الحملة العسكريّة بنفسه ، وأشار عليه من ذوي الرأي الحصيف والخبرة العسكريّة أن يقيم في البصرة ويرسل جنوده إلى حرب الدوانيقي ، فإذا انهزموا أمدّهم بغيرهم ، ولم يستجب لهم ، ولو أجابهم لتغلّب على الموقف ، ولكنّ لله تعالى شؤوناً في عباده .

# التحام الجيشين

واندلعت الحرب بين الفريقين، وقد مني جيش المنصور بهزيمة ساحقة حتى بلغ جيشه في هزيمته الكوفة، ووجل الطاغية ورام الهزيمة، وجعل يقول للربيع: أين قول صادقهم ؟ وكيف لم ينالها أبناؤنا، فأين إمارة الصبيان ؟ متعرّضاً إلى ما أخبر به الإمام الصادق عليه من استيلاء العبّاسيّين على الحكم.

وأمر المنصور بجعل الإبل والدوابّ على أبواب الكوفة للهرب منها، ولاقت جيوشه بعد هزيمتها نهراً فلم تقدر على اجتيازه، فعادت، وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا في الماء، فكرّت عليهم جيوش الدوانيقي المنهزمة وأخذوا يحصدون رؤوسهم، وأصاب سهم غادر فم إبراهيم، فتنحّى عن موقفه، وقال لأصحابه: انزلوني عن مركبي، فأنزلوه وهو يقول: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَّقْدُوراً ﴾ (١)، أردنا

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٣: ٣٨.

رِجْ تَهُ وَلِيبًا فِي مُ رِجْ تَهُ وَلِيبًا فِي مُ

أمراً وأراد الله تعالى غيره ، واجتمع أصحابه فأنزلوه وجعلوا يحمونه ويقاتلون دونه ، فقال حميد بن قحطبة: شدّوا على تلك الجماعة التي كانت تحمي إبراهيم ، فشدّوا عليهم ، وهجم الجناة عليه فاحتزّوا رأسه الشريف .

وقد انتهت بذلك ثورة المضطهدين والمعذّبين، وصفا الملك للدوانيقي الذي هو أقذر إنسان عرفه التاريخ في لؤمه ووضاعة نفسه، وقد وضع الرأس الشريف أمامه، وكاد أن يطير فرحاً، وكان أمامه طعام قد استطابه، فقال لمن حوله من بهائم البشر: «أراد إبراهيم أن يحرمني هذا وأشباهه (۱).

إنّ ثورة إبراهيم لم تكن من أجل متع الحياة ، وإنّما كانت من أجل إقامة حكم القرآن والإسلام في هذا الشرق العربي ، ومن أجل أن تتوفّر العدالة بين الناس ، وتوزّع خيرات الله تعالى على عباده ، فلا يختصّ بها فريق دون فريق ، وقد راح الطاغية يمعن في ظلم الناس وإرهاقهم ، فقد انهارت القوى الخيّرة التي كانت تطالب بالعدل والحقّ.

# اختفاء عيسي

وكان عيسى هو المرشّح لقيادة الأمّة بعد شهادة إبراهيم ، وقد خلد إلى الصبر ، وأحاط نفسه بكثير من السريّة والكتمان ، وبقي متستّراً في أرباض الكوفة لا يعلم به أحد سوى خواصّه الذي منهم الحسن بن صالح من علماء الكوفة ، وتزوّج عيسى بابنته ، وقد ضاقت الدنيا على عيسى ، فكان يقول :

إلى اللهِ نَشْكُو مَا نُلاقي فَإِنَّنا نُلقَتُلُ ظُلماً جَهْرَةً وَنَخافُ وَيَسَعَدُ أَقَدُوامٌ بِحُبِّهِمُ لَنا وَنَشْقَىٰ بِهِمْ وَالْأَمرُ فيهِ خِلافُ (٢)

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ٢٨٩. سرّ السلسلة العلويّة: ٦٥.

وخاف المنصور من عيسى فبتّ عيونه وجواسيسه لإلقاء القبض عليه ، فلم يتمكّنوا من معرفته وظلّ مختفياً حتى هلك المنصور واستولى على الحكم المهدى، وقد اجتاز على حائط قد كتب عليه هذه الأبيات:

> وَاللهِ مِا أَطِعَمُ طَعِمَ الرُّقاد خَوْفاً إِذَا نَامَتْ عُيونُ العِبادُ أَذنَبتُ ذَنباً غَيرَ ذِكر المَعادُ فَكَانَ زادي عِندَهُمْ شَرَّ زادُ مُعطَّردٌ قَلبي كَثيرُ السُّهادُ تَـنكُبُهُ أَطْرافُ مَرْو حِدادُ

شَـرَّدَني أَهْـلُ اعْــتِداءٍ وَمــا آمَــنتُ بـاللهِ وَلَــمْ يُــؤُمِنوا أقسول قَولاً قالَهُ خائِفً مُنخَرقُ الْخُفِّينِ يَشْكُو الوّجيٰ

فلمًا قرأها المهدي تأثّر ويكي وكتب تحت كلّ بيت لك الأمان من الله ومنّى ، فاظهر متى شئت ، فقال له وزيره ابن داود : من قائل هذا الشعر ؟

فرد عليه المهدي: أتتجاهل على ؟ قائل هذا الشعر عيسى بن زيد (١).

ولم يثق عيسى بأمان المهدي لعلمه بعدم وفائهم بالعهد، وظلّ مختفياً حتّى وافاه الأجل المحتوم.

#### معاشه وعمله

كان عيسى يعمل في الكوفة سقاءً يبيع الماء ويعيش بثمنه ، وقد روى ابن أخيه يحيى بن الحسين ذلك في حديثه التالي : قال : « سألت أبي عن عمّى عيسى ، وقلت يقبح لمثلى ألا يرى مثله.

فقال: إذا صرت إلى الكوفة فاسأل عن دور بني حيّ ، فإذا دللت عليه اقصد السكّة ووصفها لى سترى باباً ووصفها له ، فاجلس أوّل السكّة فإنّه سيقبل عليك عند

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيّين: ٤١١ و ٤١٢.

إن المراقع الم

المغرب كهل طويل قد أثّر السجود في جبهته عليه جبّة صوف يسقي الماء على جمل يسوقه لا يضع قدماً ولا يرفعها إلّا ودموعه تنحدر، فقم وسلّم عليه، فإنّه سيغفيك سيذعر منك، فانتسب له ليسكن لك ويحدّثك ولا تطل معه وودعه فإنّه سيعفيك من العود، فافعل ما يأمرك به.

وسافر يحيى إلى الكوفة ، فلمّا انتهى إليها مضى إلى المكان الذي حدّده أبوه ، فلمّا غربت الشمس أقبل عيسى فقام إليه يحيى وسلّم عليه ، فذعر منه ، فانتسب له ، فسكن خوفه ، وراح عيسى يسأله عن أهله واحد بعد واحد ، ثمّ أخذ يشرح له حالته قائلاً له : إنّي أسقى الماء على هذا الجمل ، فأصرف نصف ما اكتسبه إلى صاحبه وأتقوّت في النصف الآخر ، وربّما عاقني عائق فأخرج إلى ظهر الكوفة فالتقط ما يرمي به الناس من البقول فأتقوّت به ، وتزوّجت من هذا الرجل الصالح ابنته ، وهو لا يعلم من أنا إلى وقتي هذا ، وقد ولدت لي بنتاً لا تعرفني ، فقالت أمّها : إنّ ابن فلان السقّا أيسر منّا ، وقد خطب ابنتك فزوّجها منه ، وألحّت عليّ ، فلم أقدر على إخبارها بأنّ هذا الولد غير كفء لها ، فيشيع خبري فزادت في الإلحاح عليّ ، ولم أزل أستكفي أمرها حتّى ماتت البنت ، فما آسى على شيء من الدنبا على أنّها ماتت ، ولم تعلم موضعها من رسول الله على الله أنها.

ثمّ أقسم علَيّ بالانصراف وعدم العودة إليه ، وودّعني ومضى  $(^{(1)}$ .

ففي ذمّة الله ما عانته الأسرة العلويّة من الأذى والضيم ، وما قاسته من الخطوب والنكبات ، وممّا لا ريب فيه أنّ المسؤول عن هذه الأحداث الموجعة هو الذي أبى أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد ، فهو الذي مهّد الطريق وفتح الأبواب للصوص والخونة من أئمّة الظلم أن يقفزوا إلى الحكم ويمعنون في ظلم العلويّين وغيرهم .

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٢٧١.

### ٣- الحسين بن زيد

من أبناء سيّدنا زيد: الحسين، وهو من أعلام الأسرة النبويّة في فضله وتقواه وأدبه، هذا عرض موجز لحياته:

#### ولادته

ولد الحسين في الشام وكانت ولادته سنة ١١٤هـ، وكان عمره يوم استشهد أبوه سبع سنين، وقيل غير ذلك (١).

#### كنيته

يكنّى بأبي عبدالله ، كما يكنّى بأبي عاتقة (٢).

#### لقبه

أمّا لقبه فهو « ذو الدمعة » وذلك لكثرة بكائه ، وسأله ابنه يحيى عن كثرة بكائه ، فقال : وهل ترك السهمان والنار سروراً يمنعني عن البكاء .

أمّا السهمان: فهما اللذان أصيب بأحدهما أبوه زيد، وأصيب بالآخر أخوه يحيى (٣)، وأمّا النار فهي التي أحرقت باب سيّدة نساء العالمين حينما هجم عليها عمر بن الخطّاب، وقيل له: أتحرق الدار وفيها فاطمة ؟! فقال: وإن.

وكذلك أراد بالنار التي أحرقت أخبية الإمام الحسين المثلِيد بعد شهادته ، فقد حمل الجفاة أقبسة النار وهم يقولون: أحرقوا بيوت الظالمين.

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب: ٢٦٢. أعيان الشيعة: ٧: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب: ٢٦٠. مقاتل الطالبيّين: ٢٥٧.

رِجْ تَهُ وَلِيبُ افْعُ رِجْ تَهُ وَلِيبُ افْعُ

# نشأته

نشأ الحسين في حجر أبيه زيد ، فغذّاه في مرحلة صباه بهديه وسلوكه ، وغرس في آفاق نفسه التقوى والإيمان ، وحبّ الخير ، وبعد وفاة أبيه تولّى تربيته سيّد المتقين وإمام المسلمين الإمام الصادق عليه ، فقد عاش في ذرى عطفه وكنف مودّته ، وقد غذّاه بفيض من علومه ومعارفه حتّى صار من أعلام الإسلام في رواية الحديث والفقه والتفسير ، وقد أخذ عنه العلماء الشيء الكثير فيما يتعلّق بشؤون الشريعة ، وبنوا على وثاقته ، وتزكيته من كلّ جرح وإثم .

وكان أثيراً عند الإمام الأعظم صادق أهل البيت الميليظ ، فزوده برسالة إلى معن بن زائدة الزعيم العربي الجواد أوصاه فيها بالبرّ والإحسان إليه ، ولمّا قرأها قابله بمزيد من التبجيل والتكريم وأعطاه عشرين ألف دينار ، كما منحه الكثير من الهدايا والألطاف.

وكان من حبّ الإمام الصادق الملي له أنّه زوّجه من السيّدة الفاضلة أمّ كلثوم بنت محمّد بن الأرقط ، وكانت ذات جمال بارع ، وثراء عريض ، فحسنت حاله (١).

### وفاته

انتقل هذا السيّد الجليل إلى حظيرة القدس سنة ١٣٥ه(٢)، وقيل غير ذلك.

### ٤۔ محمدبن زید

السيّد محمّد (٣) بن الشهيد زيد من عيون السادة العلويّين وأجلَاتهم. ولد بعد

<sup>(</sup>١) زيد الشهيد: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله ـ وقيل: أبو جعفر ـ الشبيه ، أصغر ولد أبيه ، كان بليغاً لسناً ، له عقب كثير بالعراق ، أُمّه أُمّ ولد سنديّة . نسب قريش: ٦٦ ، تهذيب الأنساب: ١٩٠ ، المجدي : ٢

شهادة أبيه بأربعين يوماً ، وكان يكنّى بأبي عبدالله ، وأمّه الفاضلة من السند ، وليس في شريعة الإسلام فضل للمرأة العربيّة على غيرها من نساء المسلمين ، وإنّما التفاضل بالتقوى وعمل الخير .

### سموّ ذاته

كان السيّد محمّد من سادات المسلمين في نبله وشرفه وسمو ذاته ، وكريم طباعه ، ومن معالي أخلاقه ما حدّث به الرواة أنّ المنصور الدوانيقي أخبرته مباحث أمنه أنّ هشام بن عبدالملك عنده كميّة من الجواهر الثمينة ، وهي عند ولده محمّد ، وهو من روّاد البيت الحرام في مكّة ، وقد أحاط أمره بكثير من الكتمان خوفاً من إلقاء القبض عليه .

فأوعز المنصور إلى السلطة بغلق أبواب الجامع سوى باب واحدة لا يخرج منها أحد إلا بعد معرفته والاطّلاع على هويّته ، وكان محمّد في الجامع ، فعرف أنّ هذا الاجراء إنّما اتّخذ ضدّه ، فأخذ يتجوّل في الجامع وقد استولى عليه الخوف ، فرأى رجلاً عليه سيماء الصالحين ، فألقى بنفسه عليه مستجيراً به ، فسأله محمّد عن نسبه ، فطلب منه الأمان إن أخبره به ، فعرّفه به ، وأنّ هذا الاجراء قد اتّخذ لإلقاء القبض عليه ، فآمنه محمّد ، وقال له : اعذرني إذا اتّخذت بعض الاجراءات القاسية ضدّك عند باب الجامع .

وقام فألقى رداءه عليه وأخذ يجرّه ، فلمّا قرب من الباب أخذ يضربه ، فقال له الربيع القائم على الحراسة: ما شأن الرجل ، فأخبره أنّه أكراني جماله ، وقد هرب منّي ، وأكرى جماله للخراسانيين ، ولي عليه بيّنة ، فضمّ إلى شرطيّين لأقدّمه إلى القضاء ، فضمّ إليه ما أراده ، ولمّا بعد عن الجامع قال له : يا خبيث ، تؤدّي حقّي ؟

<sup>⇔</sup> ١٨٣ ، الفخري: ٥١ ، الأصيلي: ٢٣٧ ، عمدة الطالب: ٢٩٧.

ر جو تر برا برا و م رجون برگرایشه فوق

قال له: نعم.

فأمر محمّد بصرف الحارسين له ، فانصرفا وأخذ يسير معه حتّى انتهى به إلى مأمن ، فوقع على يديه يوسعهما تقبيلاً ، فقد أنقذه من الموت ، وأخرج له بعض الجواهر هديّة له ، فتأثّر منه ، وقال له : إنّا أهل بيت لا نقبل على المعروف ثمناً ، وقد تركت لك ما هو أعظم ، وهو دم أبي زيد ، انصرف راشداً وواري شخصك ، فإنّ الرجل \_يعنى المنصور \_ جادً في طلبك (١).

وحكت هذه البادرة سمو محمد وعظيم نبله وشهامته ، وهذا الخلق الرفيع من سمات العلويين ، ومن أبرز صفاتهم ، ويعكسهم الأمويون ، فقد عرفوا باللؤم والخبث والغدر والخيانة ، وعدم الوفاء بالوعد والعهد ، فمعاوية هو الذي أعطى للحسن في الصلح شروطاً ثمّ خاس بعهده ، وقال أمام الجماهير : أعطيت للحسن شروطاً وها هي تحت قدمي لا أفي بشيء منها .

<sup>(</sup>١) الفرج بعد الشدّة: ٢: ٢٠٠. عمدة الطالب: ٢٩٩.

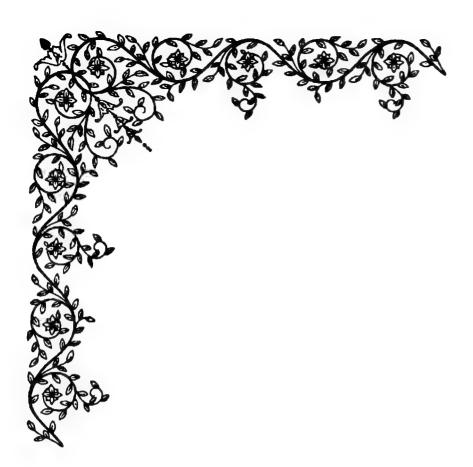

# عَنَاضِهُ لَانْفَيْتُ يَرْضُولُ هِبُهُ

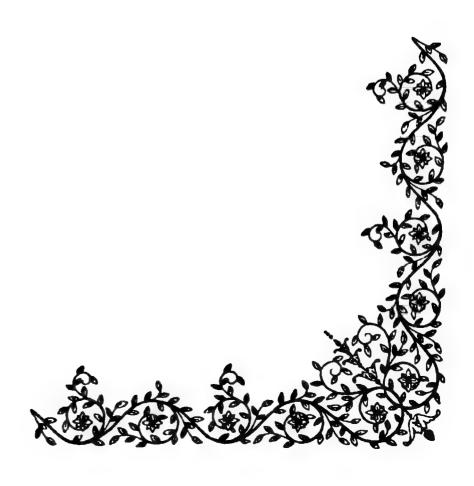

كان زيد من أعلام عصره في مواهبه وعبقريّاته ، ومن أفذاذ الأسرة العلويّة في فضله وأدبه وروعة بيانه ، وكان يأخذ بمجامع القلوب ببلاغته وفصاحته ، وتقواه وورعه ، وقد ورث آداب آبائه ، ومعالي أخلاقهم ، ومحاسن صفاتهم ، وكان من ذخائر أبناء الأئمّة الطاهرين ، ومن كواكبهم المشرقة في سماء الإسلام في جهاده ومقاومته لطغيان الأمويّين وأباطيلهم ، وهذه نفحات من صفاته ومواهبه:

# عناصره النفسية

أمًا عناصر زيد فإنّها امتداد مشرق لصفات آبائه الذين كانوا أمثلة للإسلام بجميع قيمه ومكوّناته ، وهذا عرض لبعضها:

# ١ - إنابته عليه إلى الله تعالى

كان زيد من أعلام المتقين والمنيبين والمطيعين لله تعالى ، وقد ورث هذه الظاهرة من آبائه الذين تفانوا في حبّ الله تعالى ، ووهبوا أرواحهم في طاعته.

لقد نشأ زيد في كنف أبيه سيّد الساجدين، وإمام الموحّدين، فتأثّر بسلوكه وهديه، فأناب إلى الله تعالى كما أناب أبوه، وقد روى عاصم بن عبيدالله العمري عن إيمان زيد وعظيم طاعته لله تعالى بقوله: «لقد رأيته وهو غلام حدث يسمع الشيء من ذكر الله تعالى فيبكى حتّى يغشى عليه، فيقول القائل: والله ما هو بعائد إلى

الدنيا، وكان إذا فتح المصحف وقرأ شيئاً من آياته أخذته الرعدة والبكاء، ولقد قرأ يوماً قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَالَكُم ﴾ (١)، فقال: هذا الوعد والوعيد والتهديد من الله عزّ اسمه، اللهم لا تجعلنا ممن تولّى عنك فاستبدلت به بدلاً.

ولم يزل يكرّر ذلك ، ويبكي حتّى يغشى عليه »(٢).

حكت هذه الكلمات إنابة زيد إلى الله تعالى ، وأنّه كأبيه سيّد الساجدين الذي كان في طليعة العارفين بالله والمنيبين إليه .

وحدّث يحيى عن إيمان أبيه وطاعته وعبادته لله تعالى بقوله: «كان يصلّي الفريضة ـأراد بها صلاة العشاء ـثمّ يصلّي ما شاء الله ، ثمّ يقوم على قدميه يدعو الله تعالى إلى الفجر ، يتضرّع له ويبكي بدموع جارية حتّى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر قام وصلّى الفريضة ، ثمّ جلس للتعقيب إلى أن يتعالى النهار ، ثمّ يقوم في حاجته ساعة ، فإذا كان قرب الزوال قعد في مصلاه يسبّح الله ويمجّده إلى وقت الصلاة ، وقام فصلّى الأولى ، وجلس هنيهة وصلّى العصر ، وقعد في تعقيبه ساعة ، ثمّ سجد سجدة فإذا غابت الشمس صلّى المغرب والعتمة ».

وتحدّث عن صومه ، فقال : «كان يصوم في السنة ثلاثة أشهر ، وفي الشهر ثلاثة أيّام »(٣).

وكان هذا السمت من العبادة ظاهرة من ذاتيًات أئمة أهل البيت المَهِ أنه ومن سار على هديهم ، وتأثّر بسلوكهم من أبنائهم الذين أخلصوا في طاعتهم إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>١) محمّد عَلَيْوَا ٧٤: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي: ٤: ٣٠٧. مسند زيد: ٤٧. أعيان الشيعة: ٧: ١٢٣. مقاتل الطالبيين: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأثر: ٣٠٥ و ٣٠٥.

وروى سعيد بن خثيم ( جبير ) أنّه قال لمحمّد بن خالد : كيف مقام زيد في قلوب أهل العراق ؟

فقال: إنّي لا أحدَثك عن أهل العراق، ولكن أحدَثك عن رجل يقال له النازلي بالمدينة يقول: صحبت زيداً ما بين مكّة والمدينة، فكان يصلّي الفريضة -أراد بها صلاة المغرب - ثمّ يصلّي ما بين الصلاة إلى الصلاة - وهي صلاة العشاء - ويصلّي الليل كلّه، ويكثر التسبيح، ويردّد قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ الليل كلّه، ويكثر التسبيح، ويردّد قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴾ (١)، فيصلّي ليله ثمّ يردّد هذه الآية إلى قريب من نصف الليل، فانتبهت وهو رافع يديه إلى السماء ويقول: إلنهي عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة، ثمّ انتحب، فقمت إليه وقلت: يابن رسول الله، لقد جزعت في ليلتك هذه جزعاً ماكنت أعرفه ؟

قال: ويحك يا نازلي ، إنّي رأيت الليلة وأنا في سجودي إذ رفع لي زمرة عليهم ثياب ما رأتا الأبصار حتّى أحاطوا بي وأنا ساجد ، فقال كبيرهم الذي يسمعون منه: أهو هذا؟

قالوا: نعم.

قال: ابشريا زيد إنّك مقتول في الله، ومصلوب ومحروق بالنار، ولا تمسّك النار بعدها أبداً، فانتبهت وأنا فزع، والله لوددت أنّي أحرقت بالنار شمّ أحرقت بالنار وأنّ الله أصلح لهذه الأمّة أمرها»(٢).

حكى هذا الحديث عبادة الإمام زيد وعظيم طاعته لله تعالى ،كما حكى تصميمه على الشهادة ، غير حافل بما يلاقيه من الحرق لجثمانه المقدّس في سبيل إصلاح أمر المسلمين.

<sup>(</sup>۱) ق ۵۰: ۱۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير فرات: ٤٣٥ ، الحديث ٤.

ومن مظاهر طاعته لله تعالى وإنابته إليه هذا الدعاء الذي كان يدعو به وهو:

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُلُوّاً عَنِ الدُّنْيا ، وَبُغْضاً لَها وَلأِهَلْها ، فَإِنَّ خَيْرَها زَهيدٌ ، وَشَرَّها عَنيدٌ ، وَجَمْعَها يَنْكَدُ ، وَما فاتَ مِنْها حَسْرَةً ، وَما أُصيبَ مِنْها فِنْنَةً إِلّا مَنْ نالَتْهُ مِنْكَ عِصْمَةً .

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الْعِصْمَةَ مِنْها ، وَلَا تَجْعَلْناكَمَنْ رَضِيَ بِها ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْها ، فَإِنَّ مَنْ أَمِنَها خانَتْهُ ، وَمَنِ اطْمَأَنَّ إِلَيْها فَجَعَتْهُ .

أَعُوذُ بِكَ اللُّهُمَّ مِنْ مِثْلِ عَمَلِهِ وَمِثْلِ مَصيرِهِ .

ثمّ قال: كُمْ لِي مِنْ ذَنْبٍ وَسَرَفاً بَعْدَ سَرَفٍ قَدْ سَتَرَهُ رَبِّي ، وَما كَشَفَ ، أَجَلْ أَجُلْ سَتَرَ وَبِّي الْعَوْرَةَ ، وَأَقَالَ الْعَثْرَةَ حَتّىٰ أَكْثَرْتُ فيهِ مِنَ الْإِساءَةِ ، وَأَكْثَرَ رَبِّي فيها مِنَ الْمُعافاةِ ، إِنِّي لأَسْتَحي مِنْ عَظْمَتِهِ أَنْ أَفْضي إِلَيْهِ بِما أَسْتَخْفي بِهِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ، وَبِما أَنّهُ لَيَفْضَحُ مَنْ الْإِساءَةِ فَيْ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ، وَبِما أَنّهُ لَيَفْضَحُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي فيما هُوَ أَدْنىٰ مِنْهُ ، ثُمَّ ما كَشَفَ رَبِّي لِي فيه سِنْراً وَلا سَلَّطَ عَلَيَّ فيهِ عَدُواً ، فَكُمْ لَهُ في ذلِكَ مِنْ يَدٍ وَيَدٍ ما أَنا إِنْ نَسِيتُها بِذَكُورٍ ، وَما إِنْ كَفَرْتُها بِشَكُورٍ ، وَما نَدِمْتُ عَلَيْها إِذَا لَمْ أَعْتِبْكَ مِنْ يَدٍ وَيَدٍ ما أَنا إِنْ نَسِيتُها بِذَكُورٍ ، وَما إِنْ كَفَرْتُها بِشَكُورٍ ، وَما نَدِمْتُ عَلَيْها إِذَا لَمْ أَعْتِبْكَ مِنْها .

رَبِّ لَكَ الْعُتْبِىٰ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ ، فَهَاذِهِ يَدِي وَنَاصِيَتِي مُقِرُّ بِلَاَئْبِي ، مُعْتَرِفٌ بِهَا أَعَذَّبُ إِنْ لَمْ يَعْفُ الرَّبُ ، وَيَغْفِرِ الذَّنْبَ ، فِإِنْ أَعْتَرِفُ بِهَا أَعَذَّبُ إِنْ لَمْ يَعْفُ الرَّبُ ، وَيَغْفِرِ الذَّنْبَ ، فَإِنْ يَعْفُ الْمَسْتَعَانُ لَا يَزِالُ يُعِينُ ضَعِيفاً ، وَيُغيثُ فَإِنْ يَغْفِرْ فَتَكَرُّماً وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ، فَهُوَ الْمُسْتَعَانُ لَا يَزِالُ يُعِينُ ضَعِيفاً ، وَيُغيثُ مُسْتَغيثاً ، وَيُجيبُ داعِياً ، وَيَكْشِفُ كَرْباً ، وَيَقْضِي حَاجَةَ ذي الْحَاجَةِ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَجَلْ أَنْتَ كَذَلِكَ ... ، (١).

وحكى هذا الدعاء صورة مشرقة من إنابة زيد وانقطاعه إلى الله تعالى ،كما حكى

<sup>(</sup>١) تاريخ الشام: ٦: ١٨.

زهده في الدنيا وإحاطته بشرورها وغرورها ، فهو يسأل من الله تعالى أن يملأ نفسه سلواً عنها وبغضاً لها .

# ٢ - الإباء عن الضيم

من نزعات زيد ومن مكوناته النفسيّة الإباء عن الضيم، وقد ورث هذه الظاهرة من جدّه أبي الأحرار الإمام الحسين الطلاب ، الذي رفع منار الكرامة الإنسانيّة ، ورسم طريق الشرف والعزّة ، فلم يخضع ولم يخنع لقرود بني أميّة وآثر الموت تحت ظلال الأسنّة في سبيل كرامته .

يقول عبدالعزيز بن نباتة:

وَالحُسَينُ الَّذِي رَأَى المَوتَ في الْعِ لَوْ حَياةً وَالعَيشَ في الذُّلِّ قَتْلا

يقول ابن أبي الحديد: سيّد أهل الإباء الذي علّم الناس الحميّة والموت تحت ظلال السيوف اختياراً على الدنيّة أبو عبدالله الحسين بن عليّ بن أبي طالب الذي عرض عليه الأمان هو وأصحابه ، فأنف من الذلّ ، وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان مع أنّه لا يقتله ، فاختار الموت على الدنيّة .

وسمعت النقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي يقول: «كأنّ أبيات أبي تمّام في محمّد بن حميد الطائي ما قيلت إلّا في الحسين:

وَقَدْ كَانَ فَوتُ المَوتِ سَهْلاً فَرَدُهُ وَنَهْ شُتَخافُ العارَ حَتَىٰ كَأَنَّما فَأَثْبَتَ في مُسْتَنْقَعِ المَوتِ رِجلَهُ غَدا غَدوةً والحَمدُ نسَجُ رِدائِهِ تَرَدِّىٰ ثِيابَ المَوتِ حُمْراً فَما دَجا

إِلَيهِ الحِفاظُ المُرُّ وَالخُلُقُ الوَعْرُ هُوَ الكُفرُ يَومَ الرَّوْعِ أَوْ دُونَهُ الْكُفْرُ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحتِ أَخْمُصِكِ الحَشْرُ فَلَمْ يَنْصَرِفْ إِلَّا وَأَكْفَانُهُ الأَجْرُ لَهَا اللَّيلُ إِلَّا وَهيَ مِنْ سُندُسٍ خُضْرُ

لقد وقف أبو الأحرار يوم الطفّ كالجبل الأشمّ غير حافل بأولئك العبيد، فقال

للدنيا: ﴿ أَلَا وَإِنَّ الدَّعِيُّ ابْنَ الدَّعِيُّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَينِ بَيْنَ السَّلَةِ وَالذَّلَةِ ، وَهَيْهاتَ مِنَا اللَّذَلَةَ . يَأْبَى اللهُ لَنا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَحُجُورٌ طابَتْ وَطَهُرتْ ، وَأَنُوفَ حَمِيَّةً ، وَنُفُوسٌ أَبِيَّةً مِنْ أَنْ نُؤْثِرَ طاعَةَ اللَّنامِ عَلَىٰ مَصارِع الْكِرامِ ... ، (١).

هكذاكان أبو الأحرار المعلّم والقائد لكلّ شريف عصيّ على الظلم ، وقد اقتدى به وسار على منهجه حفيده البطل زيد الذي قال : «ماكره قوم حرّ السيوف إلّا ذلّوا » . وانبرى إلى ساحة الجهاد في سبيل عزّته وكرامته ، وسنوضّح ذلك في البحوث الآتية .

### ٣\_ الشجاعة

أمّا الشجاعة فإنّها من العناصر والذاتيّات لأهل البيت المِيَّلِي ، فقد كان الإمام أمير المؤمنين على المؤمنين على العرب على الاطلاق ، وكان القوّة الضاربة التي احتمى بها النبئ عَيَالِي أَيّام محنة الإسلام وغربته .

وأمّا الإمام الحسين عليه فهو أشجع خلق الله تعالى ، وقد أنست شجاعته شجاعة أبيه محطّم أصنام قريش وفاتح خيبر.

وقد ورث زيد شجاعته النادرة عن آبائه العظام ، فلم يعرف الخوف وأنكره أشدً الإنكار ، وقد حذّره بعض محبّيه من غدر أهل الكوفة ، فأجابه :

بَكَرَتْ تُخَوِّفُني المَنونَ كَأَنَّني أَصْبَحْتُ عَنْ عَرَضِ الحَياةِ بِمَعزَلِ فَكَرَتْ تُخَوِّفُني المَنهَلِ (٢) فَكَأْسِ المَنْهَلِ (٢) فَكَأْسِ المَنْهَلِ (٢)

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٤١ و ٢٤٢. اللهوف في قتلى الطفوف: ٥٩. بحار الأنوار: ٨٠٠ و ٩٠ مسنتهى الآمسال: ١: ٢٨٧. مسقتل الحسسين للظِّلِا / المسقرّم: ٢٨٧. مسقتل الحسسين للظِّلا / المسقرّم: ٢٠٠ مستحل الحسسين الطلّافة / ابن أبي الحديد: ٣: ٢٤٩ و ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الروض النضير: ١: ٧٥.

عَنَاضِهُ النَّيْسَيِّةِ وَمُولِهِبُهُمُ النَّسِيِّةِ وَمُولِهِبُهُمُ النَّاسِيِّةِ وَمُولِهِبُهُمُ النَّاسِةِ النَّاسِيِّةِ وَمُولِهِبُهُمُ النَّاسِةِ النَّاسِيِّةِ وَمُولِهِبُهُمُ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّلِيِّةِ وَمُولِهِبُهُمُ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّلِيِّةِ النَّاسِةِ الْمُنَاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ النَّاسِةِ الْمُنَاسِةِ الْمُعِلَّالِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُنْ الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِيِّ الْمُعِلَّالِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِيِّ الْمُنَاسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنِي الْمُنِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي ا

إِنَّ المَانِيَّةَ لَا أَبالَكِ وَاعْلَمَ الْمُنْلُ مُنْلُكُ مَا أَلِي الْمُارِقُ سَأَمُوثُ إِنْ لَمْ اُقْتَلِ فَاقنى حياؤك لَا أَبالَكِ وَاعْلَمَى أَنْسَى المُرُوَّ سَأَمُوثُ إِنْ لَمْ اُقْتَلِ

حكى هذا الشعر سخرية زيد من الحياة واستهانته بالموت ، وقد خاض الحرب ببسالة ضدّ الجيش الأموي ولم يكن معه إلّا القلّة من أصحابه ، فأوقع بهم الخسائر الفادحة ، وأبدى من البسالة ما يفوق حدّ الوصف ، ولولا السهم الذي أصاب جبينه لأتى على الجيش وطوى معالم السياسة الأمويّة .

وكماكان زيد أشجع الناس فقدكان يملك شجاعة أدبيّة نادرة ، فقد قابل الطاغية هشام بالردّ الحاسم ، لم يحفل بملكه وسلطانه وتركه يتميّز غيظاً وغضباً لا يدري ما يقول ، وسنعرض لذلك في بحوث هذا الكتاب.

#### ٤- السخاء

وظاهرة أخرى من صفات زيد هو الكرم، فقد كان من أندى الناس كفاً، وأبسطهم يداً، وأحبّهم للمعروف والبرّ والإحسان، وكان يغدق الأموال على الضعفاء والبوّساء شأن أبيه زين العابدين الملي الذي كان الإحسان إلى الفقراء من أهم متعه النفسية، فكان زيد يغدق عليهم بمبرّاته وإحسانه، وقد التفّت حوله الجماهير وبايعته ليعيد لهم حكومة القرآن التي كان من أهم برامجها القضاء على الفقر والحاجة.

وقد حكى زيد عن سخائه وكرمه بقوله:

يَـقولُونَ زَيِـداً لَا يُـزَكِي بِـمالِهِ وَكَيفَ يُزَكِّي المالَ مَنْ هُوَ باذِلُهُ وَلَا رَسْمُهُ وَفَضائِلُهُ (١) إذا حالَ حَولٌ لَمْ يَكُنْ في ديارِنا مِنَ المالِ إِلّا رَسْمُهُ وَفَضائِلُهُ (١)

(١) أعيان الشيعة: ٧: ١٢٤.

#### ٥۔ الصبر

وكان من صفات زيد الصبر على محن الدنيا وبلائها، فقد أحاطت به وبسائر السادة العلويين ألوان قاسية من المحن والخطوب، والتي منها سماعه لسبّ آبائه الطاهرين على المنابر في خطب الجمعة والأعياد بإيعاز من السلطة الحاكمة في دمشق تدعيماً لحكمهم القائم على الباطل والمنكر والتمرّد على جميع القيم الإنسانية.

لقد حسب الخط الأموي أن شتم أهل البيت الميلا وانتقاصهم في الأندية والمحافل يثبّت دعائم ملكهم، وهيهات ذلك فقد انكشفت عورات الأمويين وبرزت للمجتمع جاهليّتهم، وما يؤمنون به من العداء للإسلام والتنكر لمبادئه وقيمه.

وعلى أي حال ، فقد صبر زيد على ذلك ، وقد ملئت نفسه ألماً وأسى على هذه الرزايا التي تعصف بالصبر.

# ٦- الأخلاق الرفيعة

من مقوّمات زيد ، ومن أبرز ذاتيّاته الأخلاق الرفيعة التي تميّز بها ، وجعلته في مصاف العظماء والمصلحين. إنّ أخلاقه السامية قد سيطر بها على جماهير أهل الكوفة ، وبايعته قلوبهم ، وآمنوا به قائداً ومصلحاً وإماماً.

إنّ هذه الظاهرة قد ورثها من جدّه رسول الله عَيْنِ الذي بعث ليتمّم مكارم الأخلاق، والتي غيّر بها مجرى التاريخ، وأنقذ الإنسان من ظلام الجاهليّة وويلاتها، فكذلك حفيده قد تميّز بهذه الظاهرة الكريمة.

### مواهبه لملطلإ

كان زيد ملهماً موهوباً قد ساد على أقران عصره ، وكان ممّا يشار إليه لفضله

عَنَاضِهُ النَّسِيَةِ وَمُولِهِ مِنْ النَّسِيَةِ وَمُولِهِ مِنْ النَّسِيَةِ وَمُولِهِ مِنْ النَّاسِيةِ النَّاسِيةِ وَمُولِهِ مِنْ النَّاسِيةِ عَنَاضِهُ فِي النَّاسِيةِ وَمُولِهِ مِنْ النَّاسِيةِ عَنَاضِهُ فِي النَّاسِيةِ عَنْ النَّاسِيةِ عَنْ النَّاسِيةِ وَمُولِهِ مِنْ النَّاسِيةِ عَنْ النَّاسِيةِ عَلَى النَّاسِيةِ عَلَى النَّاسِيةِ عَلَى النَّاسِيةِ عَلَى النَّاسِيةِ عَلَى النَّاسِيةِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّاسِيةِ عَلَى الْعَلَى النَّاسِيةِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْع

وعبقريًاته ، وهذا عرض لبعض مكوناته العلميّة:

### ١ ـ دراسته النابخ

نشأ زيد في مراكز العلم والتقوى ، وتلقّى تربيته وتهذيبه في أطهر بيت ، إنّه البيت الذي أذهب الله تعالى عن أهله الرجس وطهّرهم تطهيراً ، وقد حفظ القرآن وهو في سنّ مبكّر وتأدّب بآداب أبيه الذي هو زين العابدين ، وإمام الساجدين ، وكان لزيد دور نشط ومتميّز في طلب العلم ، وبناء شخصيّته على العلوم النافعة التي تملأ الفكر إشراقاً ووعياً .

# أوّلاً: أساتذته عليه

أمًا أساتذته الذين أخذ عنهم العلوم ، وانتهل من نمير معارفهم ، فهم :

### الإمام زين العابدين الله

وأوّل أساتذته ومربّيه أبوه الإمام زين العابدين، فمنه الله أخذ علومه، وقد انصرف زين العابدين الله بعد شهادة أبيه إلى نشر العلم وإشاعته بين طلّابه، وقد وجد في ذلك سلوة نفسيّة له عن آلامه برزايا أبيه، فكان فيما يقول الرواة يشتري العبيد ويعتقهم ويمنحهم الثراء ويطلب منهم الحضور في مجلس درسه، وقد تخرّج من مدرسته كوكبة من العلماء تزيد على مائتين، ففي هذا الجوّ العلمي تلقّى زيد دروسه المتنوّعة من أبيه.

### الإمام الباقر الطيخ

وهو باقر علوم الأولين والآخرين على حدّ تعبير بعض الرواة ، وقد انصرف إلى العلم ، ولم يشترك في الميادين السياسيّة ، وقد احتفّ به كبار العلماء ، وبعض أصحاب المذاهب وهم ينتهلون من نمير علومه ، وقد تخرّج من مدرسته جمهرة من

أساطين العلماء ، أمثال زرارة بن أعين ، ومحمّد بن مسلم الذين كان لهم الفضل في تدوين أحاديثه التي رجع إليها فقهاء الشيعة في استنباطهم للأحكام الشرعيّة .

ففي مدرسة الإمام الباقر علي الحافلة بكبار العلماء أخذ زيد علومه.

#### واصل بن عطاء

والشيء المحقّق أنّ زيداً لم يحضر دروس واصل بن عطاء ، ولم يأخذ منه العلم ، فقد كان يفوقه في فضله وعلومه ، ولا صحّة لما قيل إنّه تتلمذ عنده ، فإنّ هذا القول ليس بوثيق ، وقد نفى المرحوم الشيخ أبو زهرة أن يكون زيد تتلمذ عند واصل ، وذلك لتقاربهما في السنّ ، فقد ولد كلاهما في سنة ٨٠ هأو قريباً من ذلك (١) ، وبعيد جدّاً أن يكون التقارب في السنّ سبباً لعدم تلمذة زيد عند واصل ، وإنّما سعة علوم زيد وإحاطته بكثير من العلوم والمعارف ، وتفوّقه عليه ، الأمر الذي يمنع تلمذة زيد عند واصل ، والذي أراه أنّ واصلاً تتلمذ عند زيد وانتهل من نمير علومه التي تلقّاها من أبيه وأخيه اللذين هما من منابع العلم والفضل في الإسلام ، حتّى بلغ زيد أرقى درجة من العلوم ، ومنح لقب عالم آل محمّد عليه ، وكان واصل يرجع إليه في أهم المسائل الكلاميّة ، والتي منها:

### رسالة زيد الله لواصل

سأل واصل بن عطاء الإمام زيداً عن الإمامة هل تكون بالانتخاب الشعبي أم بالنصّ والتعيين ، فأجابه زيد برسالة جاء فيها بعد البسملة :

«حاطك الله أبا حذيفة ، وعصمك ووفّقك وسدّدك عن الإمامة ، وقلت عن خيرة كانت فتكون أو عن نصوص ؟ فأحببت أن أطرح خلاف الناس في ذلك ، وما قاله كلّ فريق منهم ؛ إذ قد عنيتني بمسألتك ، وقصدت تحرّي قولي في ذلك ، فأقول : الحمد

<sup>(</sup>١) الإمام زيد /الشيخ أبو زهرة: ٣٩.

لله على ما خصّ وعمّ من إحسان ونِعم وتوفيق وامتنان ، وصلّى الله على خيرة الله تعالى من جميع خلقه وبارك الله عزّ اسمه لنا ولك في المنقلب وفي المثوى.

إنّ الإمامة أوّل خلاف وقع في الأمّة بعد مضيّ النبيّ ﷺ ووفاته ، انتهبها قوم كما ينتهب تراث الدنيا ، فكلّ يقول: إنّه أحقّ ـبرأيه وزعمه ـ وأنّه أخصّ وأوْلى .

فحاج أبو بكر الأنصار بحجج عامّة لسائر قريش ، ثمّ اختصّ بها دونهم من غير مشاورة من جميعهم ، ولا أخذ إقرارهم أنّه أولاهم بها ، ثمّ قام بها أيّام حياته ، وتضمّنها بعد وفاته ممّا جعل لعمر بن الخطّاب منها وما خصّه بها من تسليمها له دون غيره نصّاً وتسمية وتعييناً ، فقام عمر ينحو نحوه ، ولا يتغيّر عن طريقته حتّى كانمن أمر عبد المغيرة بن شعبة (١) ماكان ، فجعلها في ستّة ليختاروا أحدهم ، وكان من عبدالرحمن بن عوف الذي كان فسلّمها إلى عثمان فيما خيروه (٢) وعاتبوه ، واستتابوه فلم يتب ، فهجموا على داره فقتلوه .

فأتى قوم من المهاجرين عليًا ، وهو لا يشعر فنعوا إليه عثمان بن عفّان وقالوا: قتله المصريّون ، وإنّا لا نجد عنك غنى ولا ملجأ ولا معاذاً ، فكان منه الجواب الذي أخفيه عنك ، فلا يضرّك إن أخفيته ، ولا ينفعك إن رسمته في كتابي هذا ، فبايعوه على كتاب الله تعالى والعمل بما فيه ، فأقام لهم العدل وعمل فيهم بالقرآن »(٣).

وهذه الرسالة من غرر الرسائل في الإمامة ، وقد رسمت ببعض فصولها حسبما يقوله الطابع والمخرج لها ، وقد حكت أمر الخلافة بعد وفاة رسول الله عَلَيْ على حقيقتها ، فقد تناهبها القوم كما يتناهبون تراث الدنيا ، وقد تزعم هذه الحركة الانقلابية أبو بكر بدعوى أنّ المهاجرين أقرب نسباً إلى النبي عَلَيْ من الأنصار ،

<sup>(</sup>١) عبدالمغيرة هو أبو لؤلؤة الذي اغتال عمر بن الخطّاب.

<sup>(</sup>٢) أشار المعلّق إلى أنّ في أصل المصدر الذي أخذ منه حذفاً كبيراً.

<sup>(</sup>٣) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٥٣ و ٣٥٣.

ولمًا قرب أجله أدلى بالخلافة من بعده إلى ابن الخطّاب الذي كان عضده القويّ في تقلّده للخلافة .

ولمّا اغتاله أبو لؤلؤة نقل الخلافة إلى زعيم الأمويّين وعمدتهم عثمان بن عفّان ، وغلّف ذلك بالشورى التي هي بعيدة كلّ البعد عن الشورى الحقيقيّة التي يجب أن يشترك في عملية انتخاب الرئيس جميع قطعات الشعب .

ولمّا تقلّد شيخ الأمويّين عثمان أمر الخلافة منح جميع أجهزة الدولة إلى بني أميّة ، فاتّخذوا مال الله تعالى دولاً وعباده خولاً ، فثار عليه المسلمون وقتلوه ، وتولّى الأمر بعده رائد العدالة الاجتماعيّة في دنيا الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه ، وثارت عليه اللصوص والخونة حتّى استشهد سلام الله عليه وقد حكت رسالة زيد معظم هذه النقاط.

# ثانياً: تلامذته عليه

تتلمذ عنده كوكبة من العلماء ، كان منهم محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وسليمان بن مهران الأعمش ، وسعيد بن خثيم الهلالي ، وإسماعيل بن عبدالرحمن ، الأجلح بن عبدالله الكندي ، وآدم بن عبدالله الخثعمي ، وإسحاق بن سالم ، وبسّام بن سالم ، وبسّام الصيرفي ، وأبوحمزة ثابت بن أبي صفيّة ، وابنه حسين بن زيد ، وخالد بن صفوان ، وأبو سليمة راشد بن صالح الصائغ الكوفي ، وزياد بن علاقة ، وسعيد بن منصور المشرفي الكوفي ، وشعبة بن الحجّاج ، وعبّاد بن كثير ، وعبدالله بن عمر بن معاوية ، وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، وعبدالرحمن بن أبي الزناد ، وعبيدالله بن محمّد بن عمر بن مليّ بن أبي طالب علي ، وزبيد اليامي ، وزكريًا بن أبي زائدة ، وعبدالرحمن بن الحارث بن والسدّي ، وزبيد اليامي ، وزكريًا بن أبي وابنه عيسى بن زيد ، وكثير النوّاء ، وكيسان أبو عمر عير بن مومر بن أبي ربيعة المخزومي ، وابنه عيسى بن زيد ، وكثير النوّاء ، وكيسان أبو عمر

القصار الكوفي ، والمطّلب بن زياد ، وهارون بن سعد العجلي ، وأبو الزياد (١) ، وابنه يحيى ، ومحمّد بن سالم ، ومحمّد بن بكير ، وعبيدالله بن صالح ، وهاشم بن البريد ، وأبو جعفر بن أبي زياد الأحمر ، وأبو الجارود زياد بن المنذر الهمداني ، وكثير بن طارق ، وعمر بن موسى بن الوجيهي ، وعبيدالله بن أبي العلاء ، ورزين بيّاع الأنماط ، وأبان بن عثمان ، والفضيل بن مرزوق ، وعمرو بن خالد الواسطي (٢).

وممّن أخذ عنه العلم أبو حنيفة (٣)، وغيرهم من مشاهير ذلك العصر.

لقد كان زيد من نوابغ العلماء ومن عيون الفقهاء الذي انتهل العلماء من نمير علمه.

كما تتلمذ عنده أفاضل السادة العلويّين كإبراهيم بن الحسن المثنّى ، وأخيه الحسين ابن الإمام زين العابدين وعبيدالله وعبدالله ابني محمّد بن عمر ابن الإمام أمير المؤمنين المُنافِيدِ (٤).

وتحكي هذه الجمهرة من تلاميذه أنه كان من أساطين العلماء الذين أخذ منهم العلم ، وجهدوا على إشاعته بين الناس .

ومن الجدير بالذكر أنّ محاضرات زيد في العلوم كانت في بهو الجامع النبويّ الذي صار مركزاً ومدرسة للبحوث العلميّة في عصره.

### ٢- علومه عليلا

خاض زيد في بحوثه ومحاضراته كثيراً من العلوم التي تمرّس فيها ، وكان من أساتذتها الماهرين ، وهذه بعضها:

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٣: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٦: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) زيد الشهيد: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الروض النضير: ١: ٦٥.

# ١ - تفسير القرآن

كان زيد متضلّعاً في تفسير القرآن الكريم ومحيطاً بعامّه وخاصّه ، ومطلقه ومقيّده ، وناسخه ومنسوخه ، ومجمله ومبيّنه ، ومحكمه ومتشابهه ، وقد أخذ ذلك من أخيه باقر علوم الأوّلين والآخرين ، وقبل أن نعرض إلى ما أثر عنه في تفسير القرآن نذكر حديثاً له في فضله .

قال المنافع المعلم الله أن القرآن والعمل به يهدي للتي هي أقوم ، لأن الله تعالى شرّفه وكرّمه وعظمه ، وسمّاه روحاً ورحمة وشفاء وهدى ، ونوراً وقطع عنه بمعجزة التأليف أطماع الكائدين ، وأبانه بعجيب النظم عن جعل المتكلفين ، وجعله متلوّاً لا يمل ، ومسموعاً لا تمجّه الآذان ، وغضًا لا يخلق عنه كثرة التردّد ، وعجباً لا تنقضى عجائبه ، ومفيداً لا تنفد فوائده »(١).

حكى هذا الاطراء على كتاب الله العظيم مدى توغّل زيد في دراسته للقرآن، وإحاطته ببنوده، ونظراً لذلك فقد لقّب بحليف القرآن (٢).

وحدّث أبو غسّان الأزدي عن سعة اطّلاع زيد بالقرآن الكريم ، قال : « قدم زيد بن علي الشام أيّام هشام بن عبدالملك ، فما رأيت رجلاً أعلم بكتاب الله تعالى منه ، ولقد حبسه هشام خمسة أشهر وهو يقصّ علينا ونحن معه في الحبس تفسير سورة الحمد وسورة البقرة هذّ ذلك هذاً (٣).

لقد اهتم زيداً اهتماماً بالغاً في تفسير القرآن وإشاعة معانيه بين الناس، ومن الجدير بالذكر أنّ بعض الصحف المحلّية في بغداد نشرت أنّ لزيد كتاباً مخطوطاً في تفسير القرآن الكريم في خزائن المخطوطات في الكونكرس الأمريكي.

<sup>(</sup>١) الحدائق الورديّة: ١: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) هذاً:أي سرعة.

عَنَا ضِهُ الْنَسِيَةِ وَمُولِهِ مِمُ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِلْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

# نماذج من تفسيره علطِلْإ

أمّا الإمام زيد فهو من الروّاد الأوائل المعنيّين بتفسير القرآن الكريم ، فهو حليفه والمتمرّس في بحوثه ومعانيه ، وهذه شذرات من تفسيره لبعض الآيات :

١ - سئل الإمام زيد عن هذه الآية: ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (١).

فأجاب: أنّه لم يرد من الكفّار الذين كفروا بالله تعالى ، وإنّما أراد الزرّاع سمّوا بالكفرة ، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم إذا ألقوا البذر في الأرض كفروه ، أي غطّوه ، وكلّ شيء غطّيته فقد كفرته ، ومنه قيل : فلان تكفر بالسلاح أي تغطّى به ، ويقال لليل كافر لأنّه يستر بظلامه ، ومنه قول لبيد : «في ليلة كفر النجوم غمامها » أي غطّاها (٢).

٢ - سئل الإمام عن العهد، فقال: إنّه ذكر في كتاب الله تعالى في معانٍ متعدّدة بلفظ، وهذا يسمّيه الأصوليّون بالمشترك اللفظي، وهو أن يوضع اللفظ لمعاني متعدّدة كلّ واحد منها بوضع خاص، ومن هذه المعاني المتعدّدة: الأمان. قال تعالى: ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ (٣)، أي أتموا لهم أمانهم.

ومن هذه المعاني: اليمين. قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُمْ ﴾ (٤)، أي أوفوا بأيمانكم.

ومن معانيه: الوصيّة. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ (٥)، أي ألم أوصكم.

<sup>(</sup>١) الحديد ٥٧: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩: ٤.

<sup>(</sup>٤) النحل ١٦: ٩١.

<sup>(</sup>۵) یس ۳۱: ۲۰.

ومن معانيه: الميثاق. قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١)، أي لا ينال ميثاقي، وهو الإمامة لا ينالها الظالمون (٢).

٣- سئل الإمام زيد عن « الضرّ » في كتاب الله تعالى ، ما هو ؟

فأجاب: إنّه في كوكبة من الآيات بمعان مختلفة:

منها: قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ (٣) ينفعوكم أي يحبّونكم ، يضرّون أي يميتون .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ قُل لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ﴾ (٤)، أي لا أملك جرّ نفع، ولا دفع ضرّ.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٌ ﴾ (٥) الضرّ في الآية الشدّة والبلاء. ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنْهُ ﴾ (٦).

٤ سئل الإمام زيد عن المراد بمكر الليل والنهار في الآية: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّـيْلِ وَالنَّهَار ﴾ (٧).

فقال: إن لهذا مثلاً، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ﴾ (^). إنّ القرية لا تسأل، وكذلك العير لا تسأل، وإنّما الذي يسأل أهلهما، وكذلك مكر

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٦: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) يونس ١٠: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦: ١٧.

<sup>(</sup>٦) فصّلت ٤١: ٥٠.

<sup>(</sup>۷) سبأ ۳٤: ۳۳.

<sup>(</sup>۸) يوسف ۱۲: ۸۲.

الليل والنهار ، أي مكر أهل الليل وأهل النهار .

وأضاف زيد قائلاً: والعرب تقول: بنو فلان تطأهم الطريق، أي أهل الطريق، وأضاف زيد قائلاً: والعرب تقول: بنو فلان تطأهم الطريق، أي أهل الطريق، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكِنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّـقَىٰ ﴾ (١)، فإنّ من اتّـقى ليس البرّ، وإنّما هو البارّ والبرّ فعله.

وسمعت بعض العرب تقول: أطيب الناس الزبد، والمراد أطيب طعام الناس الزبد، واستشهد على ذلك بجملة من أشعار العرب التي فيها الإسناد المجازي<sup>(٢)</sup>.

٥ ـ قال الإمام زيد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ اللهِ مَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (٣): إنّ المراد باليد هي النعمة والفضل لا اليد الجارحة ، ومنه قول العرب: «لفلان علَيّ يد» ، أي نعمة .

٦- قال الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ (٤) ، أي مطويّات بقدرته وقبضته يوم القيامة ، وهذا مثل القول: «هذا في يدي» أي في ملكي ، وإن لم يكن قابضاً عليه ، ومنه قول الشاعر:

إذا ما رايّة رُفِعَتْ لِمَجدٍ تَلقّاها عَرابَة بِاليّمينِ ودعم ذلك ببعض أبيات من الشعر لكوكبة من الشعراء (٥).

٧- سأله رجل عن تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ١٤.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣٩: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب: ٣: ٣٨. أعيان الشيعة: ١: ٢٥٤.

فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ (١) كيف يأمر الله تعالى بالفسق وهـو القـائل: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (٢)؟

فأجابه الإمام: ليس المعنى ما ذهبت إليه أنت تريد مثل قولك: «أمرته فضرب زيداً»، و «أمرته فقام»، وهذا ليس منه، وإنّما هو يكون على معنيين:

أحدهما: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، كقولك: «أمرتك فعصيتني» أي أمرتك بالخير فخالفتني.

ثانيهما: أمرنا أي سلّطنا أو كثّرنا، وهذا ليس أمراً، وقد دعم ذلك ببعض الشعر (٣).

٨ عرض الإمام إلى الهدى في القرآن الكريم ، وأنّه على معان ووجوه ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي وَهِي قوله تعالى : ﴿ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) .
 إلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥) .

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (٦).

تناولت هذه الآيات أنّ الله عزّ اسمه يهدي ، وكذلك النبيّ يهدي ، والمؤمنون يهدون .

أمّا الهداية من الله تعالى فدلالته على الحقّ ودعوته إليه ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ ﴾ (٧) ، أي دللناهم على الحقّ وبيّناه لهم .

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧: ١٦.

<sup>(</sup>٢) النحل ١٦: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) الشورى ٤٢: ٥٢.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء ٢١: ٧٣.

<sup>(</sup>٧) فصّلت ٤١: ١٧.

وأمّا الهداية من النبي عَلَيْنَ فهو بيانه لوسائل الخير ، وما يقرّبهم إلى الله زلفي (١).

٩ ـ سأل أبو خراش بن العامري الإمام زيداً عن تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امُّنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافَّةً ﴾ (٢) ، وكان أبو خراش من أبناء العامة .

فقال له زيد: ما يقول مفسروكم فيها؟

قال: لم أسمع فيها شيئاً.

وراح زيد يفسر له الآية قائلاً: اختلف أهلنا فيها ، وعرض عليهم آراءهم:

قال بعضهم: أمرهم الي المسلمين أن يدخلوا في الإسلام في سرّهم وعلايتهم.

قال آخرون: إنّها نزلت في قوم من اليهود وكانوا يبقون في السبت ولحوم الإبل، فقال الله تعالى: أدخلوا في كلّ الإسلام إذا أسلمتم.

قال آخرون: عنى به المؤمنين، يقول: كونوا فيما تستقبلون في الإسلام ولا تتبدّلوابه، ولا تخرجوا منه، وهو كقوله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا فِي اللهِ ﴾ (٣) (٤)

١٠ - سئل زيد عن قول الله عزّ اسمه: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴾ (٥) كيف جاز ذلك ، والأرض قد خلقها الله تعالى قبل السماء ، قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مًّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ (٢) ؟

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) النازعات ٧٩: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢: ٢٩.

فأجابه زيد: إنّ المعنى على وجهين:

الأوّل: أن تكون كلمة «بعد» بمعنى «مع» فيكون المعنى والأرض مع ذلك دحاها، ومجيء كلمة «بعد» بمعنى «قد» وردت في التنزيل. قال تعالى: ﴿ عُتُلُّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (١)، وهذا كما يقول شخص لرجل يسبّه: أنت أحمق بخيل، وبعد هذا لئيم، أي مع هذا.

الثاني : أن يكون خلق الأرض ولم يدحها ، فلمًا خلق السماء دحاها ـ أي بسطها ـ واستشهد بقول أميّة بن الصلت :

دارٌ دَحـاها ثُـمُ أَعـمَرَ أَرضَها وَأَقامَ في الأُخْرى الَّتي هِيَ أَمْجَدُ وقال أوس:

يَنْفي الحَصىٰ عَنْ جَديدِ الأَرضِ مُنتَزِلً كَأَنَّهُ لا عِبُّ أَوْ فاحِصُ داحِي (٢)

الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (٣).

فقال: إنّ الله تعالى أمر بحفظ الصلوات أن تؤدّى لأوقاتها وعدد ركوعها وسجودها وتمامها. أمّا الصلاة الوسطى فقد قيل هي العصر، وقيل: الظهر، وقيل: الصبح، وعندنا المغرب<sup>(٤)</sup>.

١٢ ـ سئل الإمام زيد عن تفسير قوله تعالى : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ النَّقَلَانِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) القلم ٦٨: ١٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) الرحمن ٥٥: ٣١.

فقال: هذا وعيد من الله تعالى وتهديد، كقول الرجل عند الغضب: «سأفرغ لك»، وهو غير مشغول عنه، وأنشد:

سَافَوْغُ لِلمَعروفِ غَيرُ مُفَرِّطٍ وَعادَتِيَ المَعروفُ وَالْعُرفُ أَجْمَلُ (١)

١٣ - سئل الإمام زيد عن قول الله عزّ وجلّ في قوم شعيب: ﴿ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الْرَّشِيدُ ﴾ (٢).

فقال: هذا من الأمور المقلوبة ، وهو أن تصف الشيء بنضد صفته ، كقولك للملدوغ أنت سليم ، ومن هذا الآية إنهم يريدون قوم شعيب أنه سفيه جاهل ، كما يقال للأحمق: يا حليم ، ثم أنشد:

# وَقُلتُ لِسَيِّدِنا يا حَليم إِنَّكَ تاس أَسوأ رَفيقا

ومن هذا النوع من الاستهزاء. قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ \* لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَا كِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ (٣) ، فإنَ الآية الثانية ﴿ لَا تَرْكُضُوا ﴾ فيها استهزاء وسخرية بهم (٤).

18 - بين الإمام زيد السبب في تكرار قوله الله تعالى: ﴿ فَبِأَي ٓ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٥) في سورة الرحمن، أنّه تعالى عدّد نعماءه وألطافه على عباده، ونبّههم على قدرته، ثمّ اتبع كلّ نعمة أفاضها بقوله: ﴿ فَبِأَيِّ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾ ، وهذا كقولك لرجل: «أحسنت إليه طيلة حياته وهو ينكر ذلك، فتقول له: ألم آويك منزلاً

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱: ۸۷.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٢١: ١٢ و ١٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) الرحمن ٥٥: ١٣.

وأنت بلا مأوى ، أتنكر ذلك ، ألم أحملك على دابّة وأنت راجل ، أفتنكر ذلك ؟ ألم أحج بك وأنت صررة أفتنكر ذلك هذا ؟ ومثل هذا تكراره عزّ وجلّ : ﴿ فَهَلْ مِن مُدّ كِرٍ ﴾ (١) ، أي هل من معتبر ومتّعظ (٢).

وبهذه المقتطفات من تفسير الإمام زيد لبعض آيات الذكر الحكيم نطوي الحديث عن تفسيره ، وهي تنسجم مع ما ذكره أئمّة المفسّرين لمعاني لهذه الآيات .

وهي تدلّ على أنّه كان من أعلام المفسّرين للقرآن الكريم ، وتدلّ على سعة علومه وتضلّعه في اللغة والأدب العربي .

#### ٢\_ الفقه

كان زيد من أساطين الفقهاء ، وملم بجميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات ، والعقود والإيقاعات ، وقد تلقّى الفقه من أبيه سيّد الساجدين وإمام العابدين ، ومن أخيه الإمام محمّد الباقر ، باقر علوم الأوّلين والآخرين ، وقد أخذ هذا العلم من أصله ومعدنه ، وكان يفتى على ضوء ما أثر عنهما.

وقد احتف به الفقهاء ورواة الحديث وهم ينتهلون من نمير علومه ،كماكان يلقي محاضراته في علم الفقه على طلّاب العلوم الدينيّة في الجامع النبويّ وهم يسجّلون ما يأخذونه عنه.

وقد طبع لبحوثه الفقهية مسند سمّي بمسند زيد طبع أوّلاً بإيطاليا فيما أظن وطبع ثانياً في بيروت ، وقد تصفّحناه فلم نره يتّفق مع فقه أهل البيت المهيّلاً ، وإنّماكان منسجماً مع الفقه الحنفي المبني على القياس ، وأكبر الظنّ أنّ فقهاء الزيديّة كانوا يجلّون أبا حنيفة ويعظمونه لأنّه كان زيديّاً في عقيدته وميوله ، وقد أفتى بشرعيّة

<sup>(</sup>١) القمر ٥٤: ١٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٤٩.

ثورة زيد ولزوم مساندتها. وقد عانى من ذلك حرجاً من قِبل السلطة الحاكمة في عصره.

وقد شذّ الفقه الزيدي في كثير من قواعده وفروعه عن فقه أهل البيت المهلي ومن أمثله ذلك أنّ أدلّة الحرج وهي ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ (١) لها حكومة على الأدلّة الأوليّة الواقعيّة في فقه أهل البيت المهللي ، فمثلاً إذا أصيب شخص بالجدري وأصابته جنابة ولا يتمكّن من الغسل ، فإنّ الواجب عليه الانتقال إلى التيمّم ، ولا يقرّ ذلك الفقه الزيدي ، فأوجبوا عليه الغسل وإن أدّى إلى هلاكه ، وهذا يتّفق مع فتاوى أبى حنيفة .

وعلى أي حال ، فلسنا نحن بصدد دراسة الفقه الزيدي ، فإنّه خارج عن اطار البحث ويستدعي تأليف عدّة كتب فيه ، وقد عرض لكثير من فصوله المرحوم الشيخ أبوزهرة في كتابه ( الإمام زيد ) ، كما تعرّضنا لذلك في كتابنا ( عقائد الزيديّة ) .

# رواياته علي عن الإمام أمير المؤمنين علي الم

روى الإمام زيد مجموعة من الأحاديث عن جدّه الإمام أمير المؤمنين عليه تتعلّق بآداب السلوك، ومحاسن الصفات، وهذه شذرات منها:

١ - روى الإمام زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين النبِلْا: «أَنَّ النبيِّ عَلَيْلَا اللهُ عَلَيْلاً عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وفي هذا الحديث دعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق التي يتزيّن بها الإنسان المسلم، والتحذير من الاتّصاف بالصفات الشريرة.

<sup>(</sup>١) الحجّ ٢٢: ٧٨.

<sup>(</sup>۲) مسند زید: ۳۸۸.

٢ - روى الإمام زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين النَّلِا: « أَنَّ رسول الله عَلَيْلِلْهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَى الْمُسْلِمينَ »(١).

وفي هذا الحديث دعوة إلى العمل، والنهي عن الكسل والبطالة، وقد ذكرنا كوكبة من الأحاديث في تحريض الإسلام على العمل في كتابنا ( العمل وحقوق العامل في الإسلام).

٣- قال زيد: «حدّثني أبي ، عن جدّه الإمام أمير المؤمنين عليه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِلهُ قَالَ لأَصْحابِهِ: أَديموا ذِكْرَ هادِم اللَّذَاتِ.

قالوا: يا رَسولَ اللهِ ، وما هادِمُ اللَّذَاتِ ؟

قَالَ: الْمَوْتُ ، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ سَلِيَ عَنِ الشَّهَواتِ ، وَمَنْ سَلِيَ عَنِ الشَّهَواتِ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصيباتُ سارَعَ في الخَيْراتِ ، (٢). هانَتْ عَلَيْهِ الْمُصيباتُ سارَعَ في الخَيْراتِ ، (٢).

إن ذكر الموت يصد الإنسان عن اقتراف مآثم الحياة ويدفعه إلى فعل الخيرات والمبرّات.

٤- روى زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين المَيْلِا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالُهُ قَالَ: لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّىٰ تُوْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّىٰ تَحابُوا . أَلا اُدلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابُبُتُمْ ؟

قالوا: بَلَيْ يَا رَسُولَ اللهِ.

قالَ: أَفْشوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ، وَتَواصَلوا وَتَباذَلوا »(٣).

إنّ الإسلام من أهم قيمه إشاعة الحبّ والمودّة بين المسلمين ، وقد أكّد النبيّ عَيْرُاللهُ في كثير من أحاديثه على حتّ المسلمين على التعاون والمحبّة بينهم .

<sup>(</sup>۱) مسند زید: ۳۸۸.

<sup>(</sup>۲) مسند زید: ۳۸۹.

<sup>(</sup>۳) مسند زید: ۳۹۰.

٥ ـ روى الإمام زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين النَّلِا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلُهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ: إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِي غَدَاً ، وَأَوْجَبَكُمْ عَلَيَّ شَفَاعَةً ، أَصْدَقُكُمْ لِساناً ، وَآداكُمْ لَأَصْحَابِهِ: إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنَ النَّاسِ ) (١). لأَمانَتِهِ ، وَأَحْسَنُكُمْ خُلُقاً ، وَأَقْرَبُكُمْ مِنَ النَّاسِ ) (١).

الصدق، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، والقرب من الناس من أهم الصفات الرفيعة التي تقرّب الإنسان المسلم إلى نبيّ الرحمة وسيّد الكائنات صلوات الله عليه.

٦- روى الشهيد الخالد زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين النِّلِا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إنّ هذه الصفات الرفيعة من ذخائر آداب السلوك التي دعا إليها الإسلام وحتّ المسلمين على الاتّصاف بها.

٧- روى زيد عن الإمام أمير المؤمنين النظاف أنّه قال: « يَكَادُ النّاسُ أَنْ يَنْقُصوا حَتّىٰ لَا يَكُونَ شَيْءٌ أَحَبً إِلَى امْرِى مُسْلِمٍ مِنْ أَخٍ مُؤْمِنٍ ، أَوْ دِرْهَمٍ مِنْ حَلالٍ وَأَنّىٰ لَهُ بِهِ ، (٣). لا يَكُونَ شَيْءٌ أَحَبً إِلَى امْرِى مُسْلِمٍ مِنْ أَخٍ مُؤْمِنٍ ، أَوْ دِرْهَمٍ مِنْ حَلالٍ وَأَنّىٰ لَهُ بِهِ ، (٣). تحدّث الإمام أمير المؤمنين النظافي عن الأزمنة المظلمة التي من مظاهرها أنّه يعزّ على المسلم أن يتّخذ صديقاً كما يعزّ عليه أن ينال درهماً من حلال.

٨- روى زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين النَّا أنّه قال: ﴿ مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ
 لأُخيهِ أَنْ يَفْبَلَ بِرَّهُ وَتُحْفَتُهُ ، وَأَنْ يُتْحِفَهُ بِما عِنْدَهُ وَلَا يَتَكَلَّفُ لَهُ ، (٤).

ما من صفة يسمو بها الإنسان وتتميّز بها شخصيّته إلّا وأمر الإمام أميرالمؤمنين النِّلاِ على التحلّي بها، ومن بينها أن يتقبّل الرجل المسلم بـرّ أخيه وتحفته، ويتحفه

<sup>(</sup>١) مسند زيد: ٣٩٠. أمالي الصدوق: ٩٨٥.

<sup>(</sup>۲) مسند زید: ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) و (٤) مسند زيد: ٣٩٣.

بما عنده ولا يتكلُّف.

٩ - روى الإمام زيد عن جدّه الإمام أمير المؤمنين اللهِ أنّه قال: «لَئِنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ سوقِكُمْ فَأَشْتَري صاعاً مِنْ طَعامٍ وَذِراعاً مِنْ لَحْمٍ ، ثُمَّ أَدْعو نَفَراً مِنْ إِخُواني أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً »(١).

إنّ بذل الطعام للاخوان ممّا يدعو إلى التآلف والمحبّة بين المسلمين.

١٠ ـ روى الإمام زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين السلِّفِ أنّه قال: « لَا يَتْبَعُ الْمَوْمنين السَّفِ أنّه قال: « لَا يَتْبَعُ الْمَيّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِ إِلّا الصَّدَقَةُ الْجارِيَةُ ، فَإِنّها تُكْتَبُ لَهُ بَعْدَ وَفاتِهِ » (٢).

إنّ الصدقة الجارية كتأسيس المستشفيات ومعاهد التربية والتعليم، وإنشاء الطرق والجسور، وغير ذلك ممّا ينتفع بها العامّة، فإنّ ذلك من أفضل القربات، وقد أجاز الفقه الشيعي الإنفاق عليها من الزكاة لأنّها في سبيل الله، وهو أحد مصاريف الزكاة.

١١ ـ روى الإمام زيد بسنده عن جدّه أمير المؤمنين اللهِ أنّه قال: «بايَعْنا رَسولَ اللهِ عَلَيْ أَنّه قال: «بايَعْنا رَسولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَبايعُهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْمَكْرَهِ وَالْمَنْشَطِ، وَفي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَفي اللهِ عَلَيْنا، وَأَنْ نُقِيمَ أَلْسِنَتَنا بِالْعَدْلِ، وَلَا تَأْخُذَنا في اللهِ لَوْمَةَ لائِم، فَلَمّا كَثُرَ الْإِسْلامُ قَالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ لِعَلِيِّ: الْحَقُّ فيهِما، وَأَنْ تَمْنَعُوا رَسولَ اللهِ عَلَيْ وَذُرًّ يَّنَهُ مِمّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَذُرارِيَكُمْ، قالَ: فَوَضَعْتُها وَاللهِ عَلىٰ رِقابِ الْقَوْمِ فَوَفىٰ بِها مَنْ وَفىٰ، وَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، (٣).

إنّ القوم لم يفوا لرسول الله عَيْنِ بالبند الأخير من وصيّته ، فقد عمد ابن الخطّاب الى دار بضعة رسول الله عَيْنِ ووديعته ، فوضع عليها حزمة من الحطب لإحراقها ،

<sup>(</sup>۱) مسند زید: ۳۹۳.

<sup>(</sup>۲) مسند زید: ۳۷۸.

<sup>(</sup>۳) مسند زید: ۲۰۳.

وهو وصاحبه قد فتحا الأبواب لظلم العترة الطاهرة واضطهادها ، وليس في ذلك اعتداء عليهما ، وإنّما التاريخ هو الذي يحكي ذلك .

١٢ ـ روى الإمام زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين المُلِلهِ أنّه قال: «بِرُّ الْوالِدَيْنِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَاصْطِناعُ الْمَعْروفِ زِيادَةٌ في الرِّزْقِ، وَعِمارَةٌ في الدُّنيا، وَأَهْلُ الْمَعْروفِ في الاَّخِرَةِ، (١).

إنّ هذه الأعمال الخيّرة التي أدلى بها الإمام الطّي لها آثارها الوضعيّة في الدنيا، وفي الآخرة لها الأجر العظيم.

١٣ ـ روى الإمام بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين النظِ ، قال : ١ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَرَضِهِ وَالْبَيْتُ عَاصٌ بِمَنْ فيهِ قالَ : ادْعُوا لي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، فَدَعَوْ تُهُما ، فَجَعَلَ عَلِيٌ يَرْفَعُهُما عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَ فَنَعَ فَخَعَلَ عَلِيٌ يَرْفَعُهُما عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَ فَنَعَ عَنْنَهُ فَقَالَ : دَعْهُما يَتَمَتَّعَانِ مِنِي وَأَتَمَتَّعُ مِنْهُما ، فَإِنَّهُ سَيُصِيبَهُما بَعْدى أَثَرَةً .

ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، َإِنِّي خَلَّفْتُ فيكُمْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّتِي وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ، فَالْمُضَيِّعُ لِكَنْ عَالَىٰ وَسُنَّتِي وَعِثْرَتِي ، أَمَا إِنَّ ذَلِكَ فَالْمُضَيِّعُ لِكِتَابِ اللهِ كَالْمُضَيِّعِ لِعِثْرَتِي ، أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَلْمُضَيِّعُ لِكِتَابِ اللهِ كَالْمُضَيِّعِ لِعِثْرَتِي ، أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَنُ يَفْتَرِقًا حَتَّىٰ أَلْقَاهُ عَلَى الْحَوْضِ ، (٢).

لم تذكر «السنّة» في مصادر حديث الثّقلين، وإنّما الوارد الكتاب والعترة الطاهرة، وفقرات هذا الحديث غير موثوق بها.

<sup>(</sup>۱) مسند زید: ۱۰ ٤.

<sup>(</sup>۲) مسند زید: ۲۰۱.

<sup>(</sup>۳) مسند زید: ۲۰۵.

إنّ مودة الإمام أمير المؤمنين المنظِ إيمان، وبغضه نفاق، لأنّه يمثّل القيم الإسلاميّة، ويمثّل أخاه رسول الله عَيْلِين ، فالولاء له إيمان وبغضه كفر ونفاق.

اللهِ عَيَّالَةُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ مِنْى بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ وَالْبِرُ ؟

قالَ: أُمُّكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟

قالَ: أُمُّكَ .

قال: ثُمَّ مَنْ ؟

قالَ: أُمُّكُ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟

قَالَ: أُبُوكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟

قَالَ: أَقَارِبُكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ، (١).

إنّ الأمّ ضمير الحياة ، فهي أولى وأحقّ بالبرّ والعطف والاحترام من كلّ أحد ، وليس للأب في شريعة الإسلام مثل مكانة الأمّ.

17 - روى الإمام زيد عن جدّه الإمام أمير المؤمنين السَّلِا أنّه قال: «أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْمُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِأَيْدِيكُمْ ، ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ ، فَإِذَا لَمْ يُنْكِرِ الْقَلْبُ الْمُنْكَرَ وَيَعْرِفُ الْمَعْرُوفَ ، نُكِسَ فَجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ » (٢).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس القيم الإسلاميّة ومعالم حضارتها

<sup>(</sup>۱) مسند زید: ۱۵.

<sup>(</sup>۲) مسند زید: ۱۹.3.

عَنَا ضِهُ النَّسِيَةِ وَمُولِهِمُ النَّاسِيَةِ وَمُولِهِمُ النَّاسِيَةِ وَمُولِهِمُ النَّاسِيَةِ وَمُولِهِمُ ا

لتشيع فيها قوى الخير وتتلاشى قوى البغي والعدوان.

ويهذا العرض الموجز من رواياته عن جدّه الإمام أمير المؤمنين النبي ننهي البحث، وقد روى كوكبة من الأحاديث عن جدّه الإمام الحسين علي وأبيه الإمام زين العابدين عليه ، ومعظمها في آداب السلوك ومحاسن الأخلاق.

# ٣\_ مؤلّفاته للطِّلْإ

نسبت لزيد المعظّم مجموعة من المؤلّفات والرسائل بعضها في تفسير القرآن الكريم، وبعضها في علم الفقه، وقسم منها في علم الكلام، وقسم آخر في الحديث، وقد نصّ على معظمها عبدالسلام الوجيه في كتابه (أعلام المؤلّفين الزيديّة)، كما نصّ عليها المحقّق السيّد عبدالرزّاق المقرّم نضر الله مثواه في كتابه (زيد الشهيد)، وهي:

# ١ \_ مسند الإمام زيد بن عليّ

يحتوي على جميع أبواب الفقه ، طبع غير مرّة ، كما طبعت شروحه والتعاليق التي عليه ، وتخريج أحاديثه .

### ٢ ـ تفسير غريب القرآن

طبع بتحقيق الدكتور حسن محمّد الحكيم ، وأكبر الظنّ أنّه طبع في بيروت.

#### ٣- تفسير غريب القرآن

رواه عطاء بن السائب، ذكر في الروض النضير (١).

## ٤ - المجموع الحديثي

يرويه أبو خالد الواسطي ، وقد نصّت مجلّة الهلال على طبعه .

<sup>(</sup>١) الروض النضير: ١: ٦٥.

# ٥ \_ مدح القلّة وذمّ الكثرة

طبع ضمن مجموع كتبه ورسائله بجمع وتحقيق إبراهيم يحيى الدرسي.

#### ٦ - الإيمان

وقد منع فيه من تسمية الفاسق مسلماً ، طبع بتحقيق أحمد ناصر المخلافي ، كما طبع في ضمن مجموع كتب الإمام زيد ورسائله .

#### ٧ - إثبات الوصية

رواه خالد بن محمّد ، ذكر في الروض النضير ، وطبع في ضمن كتب الإمام زيد ورسائله .

#### ٨- تثبيت الوصيّة

طبع بتحقيق محمّد بن سالم في دار التراث اليمني سنة ١٤١٢ه، وأعيد طبعه في ضمن مجموع كتب الإمام زيد ورسائله.

#### ٩ ـ تفسير سورة الفاتحة

طبع في ضمن مجموع كتب الإمام ورسائله ، المخطوطة منها في مكتبة «الامبروز بانا».

#### ١٠ ـ تثبيت الإمامة

ذكر في مقدمة المجموع الفقهي المطبوع في مصر سنة ١٣٤٠هـ.

#### ١١ - قراءته الخاصة

جمعها أبو حيّان إمام النحاة في كتاب سمّاه (النير الجليّ في قراءة زيد بن عليّ).

# ١٢ ـ قراءة الإمام علي على الله

رواه عنه عمر بن موسى الوجيهي ، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست.

عَنَاضِهُ وَ لَنْفِيسَةِ وَمُولِهِمُ مَا الْفِيسَةِ وَمُولِهِمُهُمُ الْفِيسَةِ وَمُولِهِمُهُمُ الْفِيسَةِ وَمُولِهِمُهُمُ

#### ١٣ \_ مناسك الحج

يحتوي على معظم أبواب الفقه في الحجّ ، طبعه حجّة الإسلام السيّد هبة الدين الشهرستاني سنة ١٣٤٢ه.

#### ١٤ ـ ردّه على واصل بن عطاء

في الإمامة ، طبع في ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد.

#### ١٥ ـ ردّه على خالد بن صفوان

عرض فيه لشأن عثمان بن عفّان عميد الأسرة الأمويّة ، طبع في ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام زيد.

#### ١٦ \_ حقوق الله على الخلق

طبع في ضمن المجموعة السابقة.

#### ١٧ ـ الرد على المجبرة

عرض فيه بصورة موضوعيّة للردّ على شبهة المجبّرة، وفنّد جميع أوهامهم، وقد طبع في ضمن المجموعة السابقة.

#### ١٨ ـ الردّ على المرجئة

وقد تناول فيه الردّ على المرجئة الذين كانوا أداة بيد الحاكمين من الأمويّين والعبّاسيّين، وقد طبع في ضمن المجموعة السابقة.

#### ١٩ - الرسالة المدنيّة

عرض فيها للإجابة عن أسئلة المدنيين، وقد طبع.

# ٢٠ ـ رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمّة

وقد تناولت علماء الأمّة من الصالحين والفاسقين، وقد ذكرناها في بحوث

هذا الكتاب.

#### ٢١ ـ الصفوة

وقد طبع مكرراً ، كما طبع في ضمن مجموعة كتب زيد ورسائله .

# ٢٢ ـ مناظرته لأهل الشام

تناول فيها الردّ على شبه الشاميّين في شأن عثمان بن عفّان ، وقد طبع في ضمن المجموعة السابقة.

# ٢٤ ـ أدعية الإمام زيد

مخطوط في مكتبه السيّد محمّد عبدالعظيم ، ونسخه مصوّرة .

#### ٢٥ ـ مقالاته عن المتعة

طبع في ضمن كتبه ورسائله.

#### ٢٦ ـ مجموعة من كتبه وكلامه

يوجد في ضمن المجموعة السابقة.

#### ۲۷ ـ شعره

طبع في ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام زيد.

## ٢٨ ـ نزول القرآن على سبعة أحرف

طبع بتحقيق السيّد الحكيم.

## ٢٩ ـ مدخل إلى القرآن

يحتوي على تفسير مواضع مختارة من القرآن الكريم نصّ عليه بروكلمان.

هذه بعض الكتب التي ألّفها الإمام زيد، وهي تدلّ على سعة تراثه العلمي، وأنّه في طليعة علماء المسلمين.

عَنَاضِهُ فِي النَّيْتِيَةِ وَمُولِهِ بَهُمُ النَّاسِيَةِ وَمُولِهِ بَهُمُ النَّاسِيَةِ وَمُولِهِ بَهُمُ النَّ

وشيء آخر في مؤلّفات سيّدنا الشهيد الإمام زيد هو أنّها تركّزت في بحوثها على الكتاب والسنّة وحكومة العقل ، فلا تجد له رأياً إلّا وهو مشفوع بكوكبة من الآيات ، وهو ينمّ عن سعة مداركه وعلومه ، وتبحّره في البحوث الكلاميّة .

#### ٤ - بلاغته وفصاحته الطلا

كان زيد من أمراء البيان ، ومن أعمدة البلاغة والفصاحة ، قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، وكان يأخذ بمجامع القلوب بروعة بيانه ، وجزالة لفظه ، وجميل أسلوبه .

وقد ورث هذه الظاهرة من آبائه أئمة البيان الذين انتهل الأدباء والبلغاء من نمير تراثهم ، ومن مناجم آدابهم ، فكان نهج البلاغة لجدّه الإمام أمير المؤمنين للهِ الرصيد للأدب العربي والفكر الإسلامي .

لقد كان زيد أعجوبة عصره بما أوتي من قوّة البيان ، وروعة البلاغة ، الأمر الذي كان يشكّل خطراً على حكومة دمشق حسب ما أدلى به الطاغية هشام بن عبدالملك ، فقد كتب رسالة إلى عامله على العراق بإبعاد زيد منه ، جاء فيها:

«امنع أهل الكوفة من حضور مجلس زيد بن عليّ ، فإنّ له لساناً أقطع من ظبّة السيف ، وأحدّ من شبا الأسنّة ، وأبلغ من السحر والكهانة ، ومن كلّ نفث في عقده »(١).

لقد تسلّح زيد بهذه القابليّات الفذّة التي كان يهدّد بها عرش الملوك ، ولنترك الحديث لخالد بن صفوان يحدّثنا عن بلاغته وقوّة حجّته بقوله: «أتينا زيد بن عليّ وهو يومئذ بالرصافة ، فدخلنا عليه في نفر من الشام وعلمائهم ، وقد جاءوا إليه برجل قد انقاد إلى بلاغته الشاميّون ، فكلّمنا زيداً في الجماعة وقلنا إنّ الله مع الجماعة ، وأنّه م حجّة الله على خلقه ، وأنّ أهل القلّة هم أهل البدع والضلالة .

<sup>(</sup>١) زهر الأداب: ٢: ٧٢.

فانبرى زيد فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، وصلّى على محمّد وآله وتكلّم بكلام ما سمعت قرشيّاً ولا عربيّاً أبلغ موعظة ، ولا أظهر حجّة ، ولا أفصح لهجة منه ، ثمّ أخرج كتاباً قاله في الجماعة والقلّة ، ذكر فيه من كتاب الله تعالى ما يذمّ الكثير ، ويمدح القليل ، وأنّ القليل هم أهل في الطاعة هم أهل الجماعة ، والكثير في المعصية هم أهل البدع .

فأفحم الشامي ولم يطق جواباً ، وانخذل من معه من الشاميّين وهم في خجل ، وأقبلوا على صاحبهم يلومونه قائلين له: زعمت أنّك لا تدع له حجّة إلا رددتها حتّى إذا تكلّم خرست .

فقال لهم :كيف أكلم رجلاً حاججني بكتاب الله تعالى ، أفأستطيع أن أرد كلام الله تعالى ، فكان خالد بن صفوان يقول : ما رأيت رجلاً في الدنيا قرشياً ولا عربياً يزيد في العقل والحجج على زيد بن على "(١).

وشيء آخر أدلى به الحصري عن قوّة بيان زيد وعظيم بلاغته ، قال : «كانت بين جعفر بن الحسن بن الحسن بن عليّ وبين زيد رضوان الله عليهما منازعة في وصيّة ، فكانا إذا تنازعا انثال الناس عليهما ليسمعوا محاورتهما ، فكان الرجل يحفظ على صاحبه اللفظة من كلام جعفر ، ويحفظ الآخر اللفظة من كلام زيد ، فإذا انفصلا وتفرّق الناس عنهما ، قال : هذا لصاحبه ، قال في موضع كذا وكذا ، وقال الآخر في موضع كذا وكذا ، فيكتبون ما قالا ويتعلّمونه كما يتعلّم الواجب من الفرض ، والنادر من الشعر ، والسائر من المثل ، وكانا أعجوبة دهرهما وأحدوثة عصرهما »(٢).

وحكى هذا الحديث أنّ زيداً وابن عمّه جعفر كانا من منابع الثقافة ، وأنّهما يملكان ثروة هائلة من الأدب والبيان ممّا جعلهما أعجوبة الدهر ، وقد وصفه

<sup>(</sup>١) سعد السعود: ٢٢٤ و ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب ٢: ٧٢. تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٦٦.

عَنَاضِهُ وَ لَنْفَسِيَةً وَمُولِهِمُ الْمُسَالِينِ وَمُولِهِمُ الْمُسْلِينِ وَمُولِهِمُ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَلِينَا لِمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَمُولِي اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

الأعمش أنَّه أفصح أهل بيته لساناً ، وأكثرهم بياناً (١).

# ٥ ـ نماذج من تراثه عليه

أمّا تراث زيد فكان يمثّل الابداع ، وروعة البيان ، وسموّ التفكير ، وهو من ذخائر الأدب العربي ، ومن مناجم الفكر الإسلامي ، وهذه شذرات منه :

# ١ ـ مناظرته علي مع هشام

في بهو البلاط الأموي الحاشد بوجوه الأمويّين وقادة الجيش وزعماء الشام كان زيد حاضراً، فأخذ هشام يفتخر بأسرته على العلويّين لإرغام زيد قائلاً: كان الأمويّون أشد قريشاً أركاناً، وأعلاهم مكاناً وسلطاناً، وكانوا رؤوس قريش في جاهليّتها، وملوكها في إسلامها.

فانبرى إليه زيد فسدد له سهاماً من منطقه الفيّاض قائلاً: علَى من تفتخر على هاشم، وهو أوّل من أطعم الطعام، وضرب الهام، وخشعت له قريش بإرغام؟

أم على عبدالمطلب سيّد مضر جميعاً ، وإن قلت معد كلّها صدقت ، إذا ركب مشوا ، وإذا انتعل احتفوا ، وإذا تكلّم سكتوا ، وهو مطعم الوحش في رؤوس الجبال ، والطير والسباع ، والإنس في السهل ، حافر زمزم ، وساقي الحجيج ، وربيع العمرتين ؟

أم على بيته أشراف الرجال؟ أم على سيّد ولد آدم رسول الله عَيَالِيّهُ؟ أم على أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب المؤمنين وسيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب المؤمنين وسيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب الله إلّا الله بعد رسول الله عَيَالِيّهُ ، لم يبارزه والمفرّج عنه الكرب ، وأوّل من قال: لا إلنه إلّا الله بعد رسول الله عَيَالِيّهُ ، لم يبارزه فارس إلّا قتله ، وقال فيه رسول الله عَيَالِيّهُ ما لم يقله في أحد من أصحابه ولا لأحد

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي: ٤: ٣٠٧. تاريخ الكوفة: ٣٧٩.

وذهل هشام وبان عليه العجز، وحار في الجواب، فقد قارعته هذه الحجج التي لم يتمكن على جحدها وتفنيدها، فليس للأسرة الأمويّة أيّة مأثرة أو مجد يتمسّكون به، فقد كان تاريخهم حافلاً بالمساوئ في حين أنّ الأسرة الهاشميّة لها من المناقب قبل الإسلام وبعده ما لا سبيل لإنكاره.

## ٢ ـ من وصاياه عليه لولده يحيى

أوصى زيد ولده يحيى الشهيد بعدّة وصايا ، كان منها:

١ ـ أوصاه بالخطّ الجهادي بعده ، وأن يسلك مسلك أبيه في جهاد أعداء الله ، قال : « جاهد الكفّار فإنّك لعلى الحقّ ، وإنّهم لعلى الباطل ، وإنّ قتلاك في الجنّة وقتلاهم في النار »(٢).

٢ ـ قال علي الله يحيى: «يا بني ، خير الآباء من لا تدعه المودة إلى الإفراط ، وخير الأبناء من لم يدعه التقصير إلى العقوق »(٣).

الآباء عليهم أن لا يفرّطوا بالحبّ لأبنائهم ، فإنّ الإفراط يسبّب بعض المضاعفات السيّئة للطفل التي منها تمرّده على الأبوين ، وعدم القيام بالواجبات البيتيّة ، كما أنّ على الأبناء تقديم الخدمات للأبوين إلى حدّ لا يوجب العقوق .

# ٣- مع العلماء الصالحين

أشاد الإمام زيد بالعلماء الصالحين الذين هم القدوة الحسنة للمجتمع والأدلاء

<sup>(</sup>١) الروض النضير: ١: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ٢٥٧. سرّ السلسلة العلويّة: ٥٨. الدرّ النظيم: ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) تاریخ مدینة دمشق: ٦: ۲۰.

على قضايا الخير ، ولهم المكانة المتميّزة في نفوس الناس وعواطفهم ، وهذه نبذ من كلماته معهم :

« وأنتم أيها العلماء عصابة مشهورة ، وبالورع مذكورة ، وإلى عبادة الله تعالى منسوبة ، وبدراسة القرآن معروفة ، ولكم في أعين الناس مهابة ، وفي المدائن والأسواق مكرمة ، يهابكم الشريف ، ويكرمكم الضعيف ، ويرهبكم من لا فضل لكم عليه ، يبدأ بكم عند الدعوة والتحفة (١) ، ويشار لكم في المجالس ، وتشفعون في الحاجات إذا امتنعت على الطالبين ، وآثاركم متبعة ، وطرقكم تسلك ، كل ذلك لما يرجوه عندكم من هو دونكم من النحاة من عرفان حقّ الله تعالى ، فلا تكونوا عند إيثار حقّ الله تعالى ، فلا تكونوا عند الدواء ، وأهلكوا المرضى ، وكرعاة استوفوا الأجر ، وضلّوا عن المرعى ، وكحرّاس مدينة أسلموها إلى الأعداء هذا علماء السوء .

لا مالاً تبذلونه لله تعالى ، ولا نفوساً تخاطرون بها في جنب الله تعالى ، ولا داراً عطّلتموها ، ولا زوجة فارقتموها ، ولا عشيرة عاديتموها ».

وأضاف الإمام قائلاً:

« عباد الله ، لا تمكّنوا الظالمين من قيادكم في الطمع فيما بـأيديهم مـن حـطام الدنيا ، وثراثها الأقلّ فتخسروا حظّكم من الله عزّ وجلّ .

عباد الله ، استقدموا إلى الموت بالوثيقة في الدين والاعتصام بالكتاب المتين ، ولا تعجبوا بالحياة الفانية فما عند الله هو خير لكم وإنّ الآخرة هي دار القرار ».

هذا بعض ما جاء في إشادته بعلماء الدين، ووصيته لهم بالتقوى والتمسك بالقرآن الكريم، وحثّهم على فعل الخير، وتحذيرهم من الاتصال بأئمة الظلم والجور

<sup>(</sup>١) التحفة: البرّ واللطف.

من حكّام الأمويّين وعملائهم الذين امتحن المسلمون بشرورهم وآثارهم.

# ٤- مع علماء السوء

وخاطب الإمام زيد علماء السوء الذين هم الركيزة لحكّام الظلم والجور ، والذين ابتلي بهم الإسلام ، وامتحن بهم المسلمون ، فهم الجناح للظالمين ، وهذه فقرأت من خطابه لهم :

«يا علماء السوء ، إنّ مهادكم الذي مهدتموه للظالمين ، وهذا أمانكم الذي ائتمنتموه للخائنين ، وهذه شهادتكم للمبطلين ، فأنتم معهم في النار غداً خالدون ﴿ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (١) ، فلوكنتم سلمتم إلى أهل الحقّ حقّهم ، وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله تعالى ، ولكنتم من العلماء حقّاً الذين امتدحهم الله عزّ اسمه في كتابه بالخشية منه .

فلاأنتم علمتم الجاهل ، ولا أنتم أرشدتم الضال ، ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون ، ولا بشرط الله تعالى عليكم تقومون ، ولا في فكاك رقابكم ولا السلب إلا سلبكم .

يا علماء السوء ، اعتبروا حالكم ، وتفكّروا في أمركم ، وستذكرون ما أقول لكم . يا علماء السوء ، إنّما أمنتم عند الجبّارين بالإدهان ، وفرتم بما في أيديكم بالمقاربة ، وقربتم منهم بالمصانعة ، قد أبحتم الدين ، وعطّلتم القرآن ، فعاد عملكم حجّة لله تعالى عليكم ، وستعلمون إذا حشرج الصدر وجاءت الطامة ، ونزلت الداهية .

يا علماء السوء ، أنتم أعظم الخلق مصيبة ، وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون ذلك بأنّ الله تعالى قد احتج عليكم بما استحفظتم إذ جعل الأمور ترد إليكم ، وتصدر

<sup>(</sup>١) غافر ٤٠: ٧٥.

عنكم ، الأحكام من قِبلكم تلتمس ، والسنين من جهتكم تختبر ، يقول المتبعون لكم : أنتم حجّتنا بيننا وبين ربّنا ، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة ؟

فوالذي نفس زيد بن عليّ بيده ، لو بينتم للناس ما تعلمون ، ودعوتموهم إلى الحقّ الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبّارين ، ولتهدّم أساس الظالمين ، ولكنّكم اشتريتم بآيات الله تعالى ثمناً قليلاً ، وأدهنتم في دينه ، وفارقتم كتابه .

هذا ما أخذ الله عزّ اسمه عليكم من العهود والمواثيق كي تتعاونوا على البرّ والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، فأمكنتم الظلمة من الظلم ، وزيّنتم لهم الجور ، وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقاربة ، فهذا حالكم .

يا علماء السوء ، محوتم كتاب الله تعالى محواً ، وضربتم وجه الدين ضرباً ، فند والله نديد البعير الشارد هرباً منكم ، فبسوء صنيعكم سفكت دماء القائمين بالحقّ من ذرّية النبي عَيَّا ورفعت رؤوسهم فوق الأسنّة ، وصفدوا في الحديد ، وخلص إليهم الذلّ ، واستشعروا الكرب ، وتسربلوا الأحزان ، يتنفّسون الصعداء ، ويتشاكون الجهد ، فهذا ما قدّمتم لأنفسكم ، وهذا ما حملتموه على ظهوركم ، والله المستعان وهو الحكم بيننا وبينكم يقضي بالحقّ وهو خير الفاصلين »(١).

وهذه الرسالة مع علماء السوء ثورة على انحرافهم عن الحقّ ومناصرتهم للظالمين والطغاة من حكّام الأمويّين طمعاً بما في أيديهم من المال الحرام، والظفر بالمناصب التي فيها الباطل والبغى والإثم.

لقد نعى سليل النبوّة على علماء السوء مداهنتهم لأئمة الجور الذين عاثوا في الأرض فساداً، فقد أفتوا بشرعيّة مناصبهم وأحكامهم أمثال شريح القاضي الذي أفتى بالجهاد ضدّ المحرّر الأعظم أبي الأحرار سبط النبيّ عَلَيْكُمْ ، وإباحة سفك دمه الذي هو دم رسول الله عَلَيْكُمْ .

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٠٠ ـ ٣٠٤.

إنّ هؤلاء الخونة من وعًاظ السلاطين يتحمّلون ما عانت منه الأمّة في جميع عصورها من الظلم والخطوب، وسيردون على الله تعالى ووجوههم مسودة بما اقترفوه من الإثم ومعاداة الحقّ.

## ٥ مناظراته علي الله

خاض الإمام زيد في البحوث الكلامية مع جمهرة من علماء الأديان السماوية والمذاهب الإسلامية، وقد أثبتت احتجاجاته ومناظراته معهم جدارته وتضلعه وإحاطته بشؤون الأديان والمذاهب، وكانت بحوثه في المواضيع المتعددة منسجمة مع مذهب أهل البيت الميلا الذي يمثّل الأصالة والابداع، وهذه شذرات منها:

# مع راهب من علماء النصاري

التقى الإمام زيد مع راهب من علماء النصارى في مجلس الطاغية هشام ، فطلب منه أن يحاجج الراهب ، فأجابه إلى ذلك وقال : ألست تعترف معي أن عيسى كان شخصاً جسماً مجسّماً ومولوداً وناشئاً إلى أن دعاه الله تعالى .

وانبرى الراهب قائلاً: إنّه ابن الله تعالى .

فأجابه زيد بمنطقه الفيّاض: لم أسألك عن هذا، إنّما سألتك عن عيسى هل ولدته مريم طفلاً؟

- نعم، أقرّ بذلك.
- ما الذي نقله من هذا الحدّ حتّى زعمت أنّه ربّ وإله ؟
  - ماكان من فعله؟
  - أيّ شيء كان من فعله ؟
  - يحيي الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص .

وراح الإمام يجيبه بالحجّة ، ويزيل هذه الأوهام قائلاً له : هذا كلّه من آيات الله تعالى ، ودلالة عليه ، إذ جعل هذا على يديه ، ألم تر أنّ ذلك كلّه لم يخرج عن حال المحدث ، وصفة المخلوق ، بل رجع جميع ماكان منه إلى الدلالة على الله تعالى ، أنت لا تعلم أنّ عيسى رجع جميع ماكان منه إلى الدلالة على الله تعالى ، أنت لا تعلم أنّ عيسى وجع جميع ماكان منه إلى الدلالة على الله تعالى ، أنت لا تعلم أنّ عيسى قد غاب أو في الأرض حتّى ظهر ما ظهر منه من المعاجز .

وأذعن الراهب لحجّة الإمام، ولم يجد منفذاً للردّ عليه، وراح يعلن إسلامه قائلاً: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وأشهد أنّ عيسى كلمة الله تعالى ألقاها إلى مريم، وأنّه عبد مخلوق (١).

وآمن الراهب بالإسلام لمّا استبان له زيف ما يذهب إليه النصارى ، من أنّ السيّد المسيح ابن الله تعالى ، فقد أوضح له زيد الحيثيّة وأرشده إلى الطريق القويم .

# مع عالم شامي

حكى خالد بن صفوان مواهب الإمام زيد وعبقريًاته إلى جماعة من أهل الشام ، فورمت أنوفهم حنقاً وغيظاً ، وفزعوا إلى عالم من علمائهم كان متمرّساً بالبلاغة ، والبصر بالحجج والمسائل الكلاميّة ، وجمعوا بينه وبين زيد .

وانبرى الشامي يمدح الكثرة ويذمّ القلّة ، وهم الشيعة ، قائلاً: إنّ أبا بكر وعمر وعثمان ولاة هذا الدين ، وإنّ الجماعة كانت معهم ، وإنّ أهل الجماعة هم حجّة الله تعالى على خلقه ، وإنّ أهل القلّة \_يعني الشيعة \_هم أهل البدع والضلالة ، وإنّه لم تكن جماعة إلّا كانوا هم أهل الحقّ حتّى قتل عثمان ، فخرج عليّ بن أبي طالب باغياً مفرّقاً للجماعة حتّى هاجت الفتنة فاقتتلوا حتّى ردّ هذا الأمر إلى أهل بيت هذا الخليفة المظلوم عثمان .

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٥٤.

وانبرى إليه فخر بني هاشم فأثنى على الله تعالى وعلى عبده ورسوله، وتكلّم بكلام كان في منتهى الروعة والبلاغة وقوّة الحجّة، حسبما يقول خالد بن صفوان، ثمّ أخذ في الردّ على الشامي قائلاً:

ذكرت الجماعة ، وزعمت أنّه لم تكن جماعة قطّ إلّا كانوا هم أهل الحقّ والله تعالى يقول في كتابه : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُنْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٣).

وقال تعالى : ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٤).

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ (٥).

وقال تعالى : ﴿ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ ﴾ (٦).

وقال تعالى في ذمّ الكثرة والجماعة: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸: ۲۶.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱۱:۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) سبأ ٣٤: ١٣.

<sup>(</sup>٤) هود ۱۱: ۵۰.

<sup>(</sup>٥) النساء ٤: ٦٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) الأنعام ٦: ١١٦.

عَنَاضِهُ النَّسِيَةِ وَمُولِهِ بَمُ النَّسِيَةِ وَمُولِهِ بَمُ النَّسِيَةِ وَمُولِهِ بَمُ النَّسِيةِ النَّسِيةِ وَمُولِهِ بَمُ النَّاسِيةِ وَمُولِهِ بَمُ النَّاسِيةِ وَمُولِهِ بَمُ النَّاسِيةِ عَنَافِطُهُ فَا النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمُ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمُ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمُ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمُ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمُ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَا مُؤلِّمُ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَالْمُ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَالْمُ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيةِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيقِيقِ النَّاسِيقِيقِ فَالْمُؤلِّمِ النَّاسِيقِيقِ النَّاسِيقِيقِ الْمُؤلِّمُ النَّاسِيقِيقِ الْمُؤلِّمِ النَّاسِيقِيقِ فَلْمُ النَّاسِيقِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ النَّاسُ النَّاسِيقِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُلِيقِيقِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤلِمِ الْمُؤلِّمِ الْمُولِمِ الْمُؤلِّمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

وقال: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وقال في الجماعة: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (٢).

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَبَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اللهِ ﴾ (٣) . النَّاسِ بِالْبَاطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللهِ ﴾ (٣) .

وقال: ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ (٤). (٥)

وأفحم الشامي ، ولم يطق جواباً ، فقد كان جواب زيد مشفعاً بالقرآن الذي لا سبيل للمناقشة فيه .

ومن الجدير بالذكر أنّ زيداً قد ألّف كتاباً ممتعاً في فـضل القـلّة عـلى الكـثرة، وقد طبع في ضمن مجموع مؤلّفاته.

#### ٦- مواعظه لمايلا

أسدى الإمام زيد بكوكبة من المواعظ تنير العقول، وتهدي للتي هي أقوم، وتحذّر من النزعات الشريرة التي تهوي بالإنسان إلى مستو سحيق، كان منها:

١ - قال المنظِرِ: « خليل لك في الله تعالى تخاله خير لك من مال تكنزه ، وكلمة بالحقّ تقولها في الله تعالى تكتب لك طاعة الله تعالى ، فلا تجهل من الحقّ ، ولا تنس نصيبك من الجنّة ، فإنّ الله عزّ اسمه دعا عباده إلى الجنّة ، واشترى منهم أنفسهم ،

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۲: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٥: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٢٥٣ و ٢٥٤.

فمن باع نفسه بدون الثمن الذي رضي الله تعالى له خسرها ، فالله الله عباد الله فما أقرب ما توعدون ، وما أبعد ما تؤمنون ».

#### وأضاف:

« مَن قتل في سبيل الله تعالى كان عند الله حيّاً مرزوقاً ، وكتبه الله تعالى شهيداً صدّيقاً ، إنّما يدعوكم إلى الفوز العظيم والنعيم المقيم »(١).

دعا الإمام زيد إلى تقوى الله تعالى التي بها الفوز والنعيم المقيم ، فمن باع نفسه لله تعالى فقد فاز فوزاً عظيماً .

٢ ومن مواعظه قوله الله الأعمال، وإن تقوى الله عز وجل حمت المتقين معصيته حتى حاسبوا أنفسهم في صغائر الأعمال، وإن تقوى الله تعالى بعثت المتقين على طاعته، وخفّفت على أبدانهم طول النصب، فاستلذوا مناجاة الله تعالى وذكره، وحسمدوه على السرّاء والضرّاء، أولئك الذين عملوا بالصالحات، واجتنبوا المنكرات، ومهدوا لأنفسهم، فطوبي لهم وحسن مآب» (٢).

إنّ تقوى الله تعالى تهذّب النفس، وتصقل العقل، وتبعد الإنسان عن الجريمة، وتنزع منه غوائل الشرّ التي تهوى به إلى مستوى سحيق.

٣ ـ ومن مواعظه التحذير من اقتراف الذنوب. قال عليه إلى النه العبد يكون من العبد يذهب من إيمانه بقسط ، فإنّ راجع التوبة رجع إليه من إيمانه ماكان ذهب بذنبه الذي كان منه ، وإن تمادى بالتسويف ، ولجّ في المعصية وقع في متائه الشيطان وهلك ».

إنّ اقتراف الذنوب تترك بصماتها السوداء في آفاق النفس فلاتنجلي عنها إلّا بالتوبة إلى الله تعالى ، ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه .

<sup>(</sup>١) و (٢) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٨٦.

٤ ـ ومن مواعظه أنّه قال لأصحابه: «الدنيا تنصرم، والأجل ينقطع، وما أسلفه المرء فعليه يقدم، وسيعلم العبد غبّ التفريط، وعاقبة التسويف»، ثمّ قام يصلّي، وكان الإمام أبو جعفر عليًا حاضراً، فقال لأصحابه: «هنذا أخي زَيْدُ بْنُ عَلِيً يَقومُ داعِياً إِلَى الْحَقِّ، وَآمِراً بِالْحَقِّ، وَإِنِ اسْتَنْصَرَكُمْ فَانْصُروهُ، وَإِنْ دَعاكُمْ فَأَجيبوهُ، (١).

إنّ مواعظ الإمام زيد تنفذ إلى أعماق القلوب ودخائل النفوس، وتصقل الأفكار، ففيها العبر والنصائح والتجارب، وهي على غرار مواعظ ونصائح جدّه أمير البيان، ورائد الحكمة في الإسلام.

#### ٧- نصائحه الله

١ - من نصائح الإمام زيد هذه النصيحة الرفيعة ، قال على الإنهاء وينها من دين آبائي: لا تظلموا فتمقتوا ، ولا تنازعوا فتفشلوا ، وينه ديني ، ولا من دين آبائي: لا تظلموا فتمقتوا ، ولا تنازعوا فتفشلوا ، وينهم ريحكم ، وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، يسلم لكم دينكم ، وتحسن القالة فيكم ، والكتاب ناطق ، والرسول صادق ، والحق أبلج ، والسبيل منهج ، والكلّ في الحقّ سعة ، ومن حاربنا حاربناه ، ومن سالمنا سالمناه ، والناس عندنا كلّهم آمنون إلّا رجلاً نصب نفسه لنا ، أو رجلاً أعان علينا بماله أو شتمنا ، ولو شئت قلت : أو رجلاً قال فينا أو نال من أعراضنا ، ولكن حسب كلّ امرئ ما اكتسب ، وسيكفى الله الظالمين »(٢).

حذّر الإمام من الظلم والنزاع ، وأمر بالبرّ والتقوى ، وحذّر من التعاون على الإثم والعدوان ، كما حذّر من البغي والتطاول على أهل البيت الذين هم أرصدة التقوى والإيمان .

<sup>(</sup>١) الاعتبار وسلوة العارفين / الحسين بن إسماعيل الجرجاني: ٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٨٧.

٢- ومن نصائحه قوله المني الله علي الله الله الله تعالى عليك الطاعة وضمن لك الرزق ، فأنت في طلب ما ضمن لك ، وتضييع ما فرض عليك ، كأن الذي فرض عليك طلبه شمن لك ، والذي ضمن لك فرض عليك طلبه »(١).

إنّ الإنسان بطبيعته يسعى ليله ونهاره في طلب رزقه ، ولا يعلم أنّه مضمون له ، كما أنّه ضيّع ما فرضه الله تعالى من طاعته وطلب رضاه .

" ومن نصائحه قوله النيلا: «إنّما سلامتك يابن آدم في الدنيا من الضلال، مطيّتك إلى رضوان ربّك - تبارك وتعالى - فتعاهد نفسك بالحساب، وناقشها فيما لها وعليها، ولا ترخص لنفسك فيما ليس لك حتّى تحرزها لخالقها، وتخلصها لربّها، فحنيئذ أنت عبد الله ووليّه فمن أهل جنّته.

يابن آدم ، كم أشهدته من عملك ما لا يرضى ، وإنّما سعيت في هلكتك ، وكدحت إلى بوارك ، ثمّ ها أنت تغترّ بجهل الجاهلين بك ، وتزهو بمدح المغترّين بما ظهر من ريائك .

يابن آدم ، من أعرف منك بنفسك ، ومن هو الذي أولى بصلاح أمرك منك ، بادر ثمّ يادر ، ثمّ بادر قبل اخترامك ، وقبل زوالك ، وقبل رحيلك ، وقبل نزولك في قبرك ، لم تمهد فيه مهاداً ، ولم توسد لنفسك فيه وساداً ، إنّما تسكنه فرداً خالياً تنوبك فيه بنات الأرض ، وتزورك فيه هوامها ، أيا غافلاً وما أغفلك ، أخلقت سدى ؟ أتترك فيما هاهنا آمناً ، انزعج إلى دار الخلود التي أعدّت للمتّقين »(٢).

## ٨ من كلماته الله القصار

١ \_ قال عليه في صفة الجاهل: «فيه ثمان خصال: أوّلها الغضب من غير شيء،

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٨٥.

والإعطاء بغير حقّ، وإتعاب البدن في الباطل، وقلّة معرفة الرجل لصديقه من عدوه.

ووضع الشيء في غير موضعه وأهله، وثقته بكلّ من لم يجرّبه، وكثرة الكلام بغير نفع، وحسن ظنّه بمن لا عقل له ولا وفاء »(١).

حكت هذه الصفات الثمان التي وصف بها الجاهل حقيقته وواقعه ، فإن جهله قد هبط به إلى مستوى سحيق من الانحطاط.

٢ ـ ومن حكمه القصار قوله النبي الله على التوبة لم يوفّقه الله تعالى لها »(٢).

إنّ الذي يقترف الإثم اتّكالاً على التوبة ليس برشيد ، فإنّ الواجب عليه أن يكفّ نفسه عن ارتكاب الذنوب ، ويطهّر ذاته من الإثم والمعصية .

٣- ومن كلماته الحكميّة قوله النَّلِا: « من يقول إنَّ الله تعالى يريد كفر المنافقين فهو كافر » (٣).

إنّ من يقول ذلك فهو من المجبرة الذين ذهبوا إلى أنّ الإنسان مجبور على المعصية ، وأنّ الله تعالى يريد ذلك منه ، ومن المؤكّد أنّ الذي يذهب إلى ذلك هو كافر ، إذ لا معنى لخلق الله تعالى للجنّة التي أعدّها للمتّقين والنار التي أعدّها للكافرين.

٤ سئل زيد عن الصمت ، هل هو خير أم البيان ؟
 فأجاب : « قبح الله المساكتة ما أفسدها للبيان ، وأجلبها للعي والحصر » (٤).

علَّق الشيخ أبو زهرة على هذا الكلام بقوله: «إنَّ هذا الكلام يدلُّ على أنَّه كان

<sup>(</sup>١) من مجموع أخبار الإمام زيد ورسائله: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) و (٣) من مجموع أخبار الإمام زيد ورسائله: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب: ٢: ٧٢.

يربي عقله بالعلم ولسانه بالبيان، ويروّضه عليه، ويتجنّب الصمت الكثير حتّى لا تموت موهبته البيانيّة ويعسر عليه القول عند حاجته إليه »(١).

٥ ـ تحدّث عن المروءة قائلاً: «المروءة إنصاف من دونك ، والسمع إلى من فوقك ، والرضا بما أوتي إليك من خير أو شرّ »(٢).

في هذه الكلمات تحديد للعقل الذي من معالمه المروءة التي هي الإنصاف لمن هو دون الشخص في مكانته الاجتماعيّة ، والسمع والانقياد إلى من هو فوقه في وفورة عقله وتجاربه وأدبه ، كما أنّ من المروءة الرضا بما قسم للشخص من خير أو شرّ.

٦- براءته من القدرية والمرجئة ، قال زيد : « أبرأ من القدرية الذين حملوا ذنوبهم
 على الله عز وجل ومن المرجئة الذين أطمعوا الفسّاق في عفو الله تعالى »(٣).

إنّ القدريّة والمرجئة كلاهما في ضلال ، فالقدريّة تحمل ذنوبها على الله تعالى ، وأنّ الإنسان غير مسؤول عمّا يعمله من منكر وإثم ، وأمّا المرجئة فهي التي تدعو إلى الإثم وتزهّد في اقتراف المنكر لأنّ الله تعالى يعفو عنه .

٧ عزّاه شخص بوفاة ولد له ، فأجابه : « أمّا بعد ، فإنّا أموات آباء ، أموات أبناء ،
 فواعجبا من ميّت يعزّي ميّتاً عن ميّت ، والسلام » .

٨ اقترف الزهري جريمة قتل فهام على وجهه خوفاً من الله تعالى ، فقال له : يا زهري ، لقنوطك من رحمة الله تعالى التي وسعت كلّ شيء أشد عليك من ذنبك .
 فقال الزهري : الله تعالى يعلم حيث يضع علمه (٤).

<sup>(</sup>١) الإمام زيد: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) زید الشهید: ۳۸.

<sup>(</sup>٣) المعتزلة: ٧.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين: ٣: ١٦٨.

عَنَا ضِهُ فَا لَنْفِيكِينِ وَمُولِهِ مِهُمُ اللَّهِ عَنَا فِي اللَّهِ عَنَا فِي اللَّهِ عَنَا فِي اللَّهِ عَنا فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنا فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى ال

هذه بعض حكمه القصار التي تمثّل سموّ الفكر وروعة البيان.

#### ٩- نظمه علي للشعر

نسبت لزيد أبيات متفرّقة تنمّ عن مقدرته الشعريّة ، وهذه بعضها:

فَهُمْ يَنقُصونَ وَالقُبورُ تَزيدُ وَبَرُ بِأَفناءِ البُيوتِ جَديدُ فَدانٍ وَأَمّا المُلتَقى فَبَعيدُ(١)

لِكُــلُ أناسٍ مَـقبَرٌ بِـفِنائِهِمْ فَمَا أَنْ تَزال دارُ حَيِّ قَدِ أُخرِبَتْ هُمُ جيرَةُ الأَحياءِ أَمّا مَزارُهُمْ

وله في مدح جده الإمام أمير المؤمنين عليه!

وَمَنْ فَسَضَّلَ الأَقْوامَ يَوْماً بِرَأْيهِ وَقَولُ رَسولِ اللهِ وَالحَتَّ قَولُهُ بِأَنَّكَ مِنِي يا عَلِيُّ مُعالِناً دَعاهُ بِبَدرٍ فَاسْتَجابَ لأَمرِهِ وله في مدح العلويين قوله:

نَـحْنُ ساداتُ قَرَيْشٍ نَـحنُ أَنوارُ الَّتي مِنْ نَـحنُ مِـنَا المُصْطَفى فَـينا قَـدْ عُـرِفَ اللهُ سَـوفَ يَصْلاهُ سَعيراً

فَانَّ عَالِيًا فَا فَاللَّهُ المَاقِبُ وَإِنْ رَغِمَتْ مِنهُ الأَنوفُ الكَواذِبُ كَهارونَ مِنْ مُوسىٰ أَخُ لَى وَصاحِبُ فَبادَرَ في ذات الإله يُضارِبُ<sup>(۲)</sup>

وَقِــوامُ الحَــقُ فـينا قَبلِ خَـلْقِ الخَـلْقِ كُـنَا المُحتارُ وَالمَهدِيُ مِـنَا وَيــالْحَقُ أَقَــمنا وَيــالْحَقُ أَقَــمنا مَنْ تَولَى اليَومَ عَـنَا (٣)

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٣: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات: ١: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأثر: ٣٢٧.

ونسب له من الشعر هذه الأبيات:

حُكمُ الكِتابِ وَطاعَةُ الرَّحْمنِ فَالمُسْرِعونَ إلى فَرائِيضِ رَبِّهِمْ فَالمُسْرِعونَ إلى فَرائِيضِ رَبِّهِمْ وَالكَافِرونَ بِفرضِهِ وَبِحُكْمِهِ كَيفَ النَّجاةُ لأمَّةٍ قَدْ بَدَّلَتْ

فَرَضا جِمهادَ الجائِرِ الخَوَانِ بَرِئُوا مِنَ الآثامِ وَالعُدوانِ كَالسّاعِدينِ بِمورَةِ الأَوْثانِ ما جاءَ في القُرْآنِ وَالفُرْقانِ<sup>(١)</sup>

إلى غير ذلك من الشعر الذي نسب له ، وهو ينمّ عن تعاطيه لنظم الشعر في بعض المناسبات أو استشهاده به ، والشعر زينة الكلام ، ويكسبه حسناً وبداعة .

(١) اللآلي المضائة: ١: ٣٢٨.

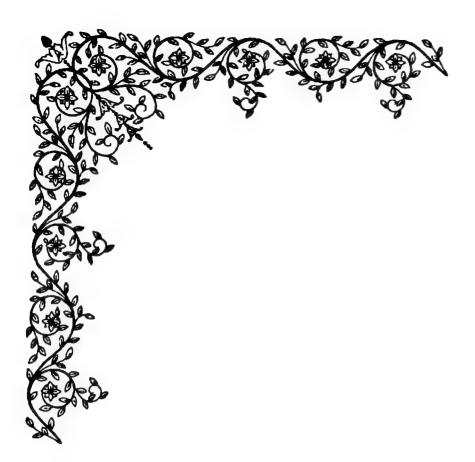

# المروفي المحالية المالية

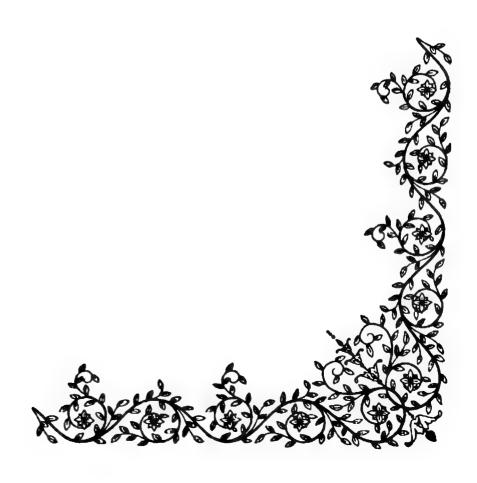

منيت الحياة الإسلاميّة قبل عصر زيد وبعده بكثير من الأحداث الجسام التي غيّرت مجرى التاريخ ، وأخلدت للمسلمين الفتن ، وألقتهم في شرّ عظيم ، وكان لها من الأثر في تكوين شخصيّة زيد ، واندفاعه بلا تردّد إلى التضحية وإلى مكافحة الظلم والطغيان ، وقد وجد في الشهادة أهمّ ما يصبو إليه ليتخلّص ويخلص الناس من ظلم الأمويّين وجورهم .

# الخلافة الإسلاميّة في منظور زيد علطِّ إ

وقف المصلح العظيم الإمام زيد تجاه الخلافة الإسلاميّة موقفاً اتسم بالعمق والتحليل ، وروعة العرض ، وجمال التعبير ، فأكد واستدلّ على أنّ النبيّ عَيَالِيَّةُ قد عهد بالخلافة إلى سيّد عترته ، وأبي سبطيه الإمام أمير المؤمنين الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى ، مستدلاً في كلّ بند من حديثه بكوكبة من آيات الذكر الحكيم ، لم يخدش فيما ذهب إليه عاطفة ، ولم يجرح أي شخص أو ينال من كرامته ، وكان حقّاً هذا هو الأسلوب الناجح في البحوث العقائديّة .

لقد تحرّج الإمام زيد في بحوثه عن الخلافة من الطعن والمهاترات التي لا تجدي نفعاً في ميدان الاصلاح الاجتماعي ، وإنّما تجلب شيوع البغضاء والعداء بين الناس . وعلى أي حال ، فقد عنى الإمام زيد في بحوثه العقائديّة بمخاطبة العقول وجمع الكلمة ، ووحدة الصفّ ، ولم يستعمل في حديثه إلّا الكلمات الناعمة المعسولة

التي تتفاعل مع العواطف، وتنفذ إلى أعماق القلوب ودخائل النفوس.

أمّا بحوث الإمام الشهيد عن الخلافة الإسلاميّة فقد ألّف فيهاكتابه القيّم «تثبيت الإمامة »، وهو من أجلّ ما ألّف في هذا الموضوع فكراً واستدلالاً وأصالةً ، وبعداً عن جميع النعرات ، وقد رتّبه على مقدّمات تمهيديّة حسب ما نراه ، ونحن نذكر بعضها التي لها الربط الكامل في الموضوع .

# ١ ـ اختلاف الأمّة في تعيين الخليفة

إنّا قوم لم ندرك النبيّ عَيَّالُهُ ، ولا أحداً من أصحابه الذين اختلفوا بينهم ، فنعلم كيف كان الخلاف ، ونعلم أي الفريقين أؤلى بالحقّ والصدق فنتبعهم ونتولاهم ، ونكون معهم ، كما قال الله تعالى في كتابه : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١) ، ونعلم أي الفريقين أولى بالكذب والضلال ، فنحبّهم كما أمر الله تعالى ، فهذا غائب عنّا \_يعني أمرهم \_.

وكنًا كما قال الله تعالى: ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) ، حتى إذا أدركنا العقل طلبنا معرفة الذين من أهل الحقّ والصدق ، فوجدنا الناس مختلفين يتبرّ أبعضهم من بعض وقد يجمعهم في حال اختلافهم فريقان ، فريق قالوا: إنّ الرسول عَيَالًا مضى ولم يستخلف أحداً بعينه ، وأنّه جعل ذلك إلينا معاشر المسلمين نختار لأنفسنا رجلاً فنستعمله علينا فاخترنا أبا بكر.

وفرقة قالوا: إنّ النبيّ عَيَّالُهُ استخلف عليّاً فجعله خليفة وإماماً نستبين به بعده، فصارت كلّ فرقة مدّعية تدّعي الحقّ.

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) النحل ١٦: ٧٨.

مِيرُ وَكُونِ لَا يَحْرُ لِنِينًا ١٣٧ ....

فلمًا رأينا ذلك أوقفنا الفريقين جميعاً حتى يستبين ذلك ونعرف المحقّ من المبطل.

ثم سألنا الفريقين جميعاً كيف كان النبي عَيَالِي الله يعضي بين الخصمين والفريقين إذا اجتمعوا إليه ؟

فاجتمع الفريقان جميعاً على أنّ النبيّ عَيْرَالله لم يكن يقضي بين الفريقين إذا اجتمعوا إلّا بالبيّنة العادلة من غير أهل الدعوى ممّن يجرّ إلى نفسه.

فقبلنا منهم حين اجتمعوا عليه ، وشهدنا أنّه الحقّ ، وأنّ من خالف حكم النبيّ عَلَيْهُ فقد جار وظلم ».

أرأيتم هذا الاستدلال المنطقي القائم على إيضاح الحقّ والوصول إلى الواقع، والتجنّب عن المغالطات والأضاليل التي هي بعيدة عن الإمام زيد عالم آل محمّد ؟ أرأيتم هذا الأدب العلويّ الذي لا يجرح عاطفة، ويتحفّظ على الآداب لإثبات الحقّ ؟

# ٢ ـ دعوى كلّ فريق والنظر في صحّة قوله

ثمّ سألنا الذين زعموا أنّ النبيّ عَيَالِين استخلف عليّ بن أبي طالب ومضى هل لكم بيّنة عدول من غيركم على ما ادّعيتم فنصدّقكم ونقضي لكم ؟

قالوا: لا نجد بيّنة عدول من غيرنا.

فلمًا لم يجد الفريقان البيّنة العدول من غيرهم على ما ادّعوا أوقفناهم حتّى نعلم المحقّ من المبطل ».

حكى هذا المقطع قوّة الاستدلال وسيره على المنهج الفقهي في باب الدعاوى الذي لا يخضع لعاطفة ولا لأي ميول سوى الوصول إلى الواقع بالطريق الواضح والحجّة البيّنة.

# ٣- احتياج الناس إلى وال

ثمّ سألنا الفريقين جميعاً هل للناس بُدّ من وال يصلّي بهم ويقيم أعيادهم ، ويجبي زكاتهم ، ويعطيها فقراءهم ، ويأخذ غنائمهم ويقسمها ، ويقضي بينهم ، ويأخذ لضعيفهم من قويّهم ، ويقيم حدودهم .

فاجتمع الفريقان على أنّه لا بدّ من وال يقوم فيهم بالحقّ ، ويعمل فيهم بالسنن ، فقبلنا منهم وشهدنا أنّه الحقّ وأنّه لا بدّ للناس من وال يقوم فيهم بالحقّ ويعمل فيهم بالسنن إماماً وخليفة عليهم قبل أن ينظروا في كتاب الله عزّ وجلّ والسنّة ، فإن وجدوا الكتاب والسنّة يدلّان على تولية رجل باسمه وفضله فإن لم يجدوا كانت لهم الشورى بعد ذلك بما وافق الكتاب والسنّة ، فلمّا أجمعوا على ذلك قبلنا منهم ، وشهدنا أنّه ليس للامّة أن يتبرّعوا بتولية وال على أن يجعلوه الخليفة والإمام دون أن ينظروا في الكتاب والسنّة .

ثمّ سألنا الفريقين عن الإسلام الذي أمر الله تعالى به خلقه ما هو؟

فاجتمعوا على أنّ الإسلام شهادة أن لا إلنه إلّا الله تعالى وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله عَلَيْ والإقرار بما جاء به النبيّ عَلَيْ وصلاة الخمس وصوم شهر رمضان ، والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً ، والعمل بهذا القرآن أن يحلّ حلاله ويحرّم حرامه والعمل بما فيه ، فقبلنا منهم حيث اجتمعوا عليه ، وشهدنا أنّه الحقّ ».

حكى هذا المقطع ضرورة نصب الإمام ، وأنّه من أهم مقوّمات الحياة الإسلاميّة ، فقد أنيطت به مسؤوليّات مهمّة في المجتمع لا يمكن بأي حال الاستغناء عنه .

أمّا إقامة الإمام وترشيحه لهذا المنصب الخطير، فيجب أن يكون على ضوء الكتاب والسنّة، فمن تتوفّر فيه الصفات التي ينشدها الإسلام وتضمن للأمّة حقوقها وكرامتها ومستقبلها فهو، وإن لم يكن هناك أضواء من الكتاب والسنّة على ترشّحه مِرْ فَيْ لِلْهِ عِبْلِ إِنَّ اللَّهِ عِبْلِ إِنَّ اللَّهِ عِبْلِ إِنَّا اللَّهِ عِبْلِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ

فيجب أن يخضع لعمليّة الشورى التي تشترك في انتخاب الرئيس ، والشورى يجب أن تشترك فيها جميع قطاعات الشعب .

أمّا الشورى العمريّة فإنّها شورى مغلفة لإسعاد الإمام أمير المؤمنين النَّالِا عن منصب الحكم وتسليمه للأمويّين.

# ٤ - خيرة الله تعالى من خلقه

ثمّ سألنا الفريقين جميعاً هل لله خيرة من خلقه اختارهم واصطفاهم ، فاجتمع الفريقان على أنّ لله تعالى خيرة من خلقه اختارهم واصطفاهم ، فقلنا : هاتوا برهانكم عليه ؟

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ (١).

فقبلنا منهم حيث اجتمعوا على ذلك ، وشهدنا بأنَّ لله تعالى خيرة من خلقه .

ثمّ سألناهم من خيرة الله تعالى من خلقه ؟

فقالوا: المتّقون.

فقلنا: هاتوا برهانكم عليه ؟

فقالوا: قول الله عزَّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٢).

فقلنا: حيث اجتمعوا وشهدنا أنَّه الحقّ ، وأنَّ خيرة الله تعالى من خلقه المتَّقون.

ثمّ سألنا الفريقين: هل لله خيرة من المتّقين؟

<sup>(</sup>١) القصص ٢٨: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٤٩: ١٣.

فقالوا: نعم.

فقلنا: مَن هم ؟

فقالوا: المجاهدون في سبيل الله تعالى .

فقلنا: هاتوا برهانكم عليه ؟

فقالوا: قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَلَقَ اللهُ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ أَجْراً اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (١).

فقبلنا منهم ، وشهدنا أنّ خيرة الله تعالى من المتّقين المجاهدون في سبيل الله.

ثمّ سألنا الفريقين: هل لله خيرة من المجاهدين في سبيل الله تعالى ؟

قالوا: نعم.

فقلنا: مَن هم ؟

فقال: السابقون - من المهاجرين - إلى الجهاد.

فقلنا: ما برهانكم عليه؟

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ الْمُثَنِي مَنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أَوْلٰئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَىٰ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢).

فقبلنا ذلك منهم، وشهدنا أنّ خيرة الله تعالى من المهاجرين المجاهدون السابقون إلى الجهاد.

ثمّ سألنا الفريقين: هل لله تعالى خيرة من السابقين إلى الجهاد؟

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٩٥ و ٩٦.

<sup>(</sup>۲) الحديد ۵۷: ۱۰.

عِينَ فِي الْمُحَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ عِلَالِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قالوا: نعم ، أكثرهم عملاً في الجهاد ، وأكثرهم ضرباً وطعناً وقتالاً في سبيل الله تعالى .

فقلنا: هاتوا برهانكم عليه ؟

قالوا: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ (١).

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢).

فقبلنا منهم ، وشهدنا أنّ خيرته من السابقين إلى الجهاد أكثرهم عملاً في الجهاد ، وأبذلهم لمهجته لله عزّ اسمه ، وأكثرهم قتالاً لعدوّه .

وهذا الاستدلال وثيق، فقد توفّرت فيه الأدلّة الحاسمة التي لا مجال للشكّ فيها.

# ٥۔ تفضيل عليّ على أبي بكر

ثمّ سألنا الفريقين عن هذين الرجلين اللذين اختلفت فيهما هذه الأمّة عليّ بن أبي طالب وأبي بكر بن أبي قحافة - أيّهما كان أكثر عملاً في الجهاد في سبيل الله تعالى ، وأكثر ضرباً وطعناً وصبراً وقتالاً ومنعة ويخاف منه من خالف الحقّ ؟

فاجتمع الفريقان على أنّ عليّ بن أبي طالب أكثرهم عملاً في الجهاد في سبيل الله تعالى ؟

فلمّا اجتمع على ذلك الفريقان قبلنا منهم وشهدنا أنّ عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه خير من أبي بكر بما دلّ عليه الكتاب والسنّة فيما أجمعوا عليه من فضله في كتاب الله الذي لا خلاف فيه ..

<sup>(</sup>١) الزلزلة ٩٩: ٧.

<sup>(</sup>٢) المزمّل ٧٣: ٢٠.

فدل ما أجمعت عليه الأمّة على أنّ خيرة الله تعالى المتّقون ، وأنّ خيرة الله سبحانه وتعالى من المتّقين المجاهدون في سبيل الله تعالى ، وأنّ خيرة الله من المجاهدين السابقون إلى الجهاد ، وأنّ خيرة الله نعالى من السابقين أكثرهم عملاً في الجهاد .

واجتمعت الأمّة على أنّ خيرة الله تعالى من السابقين إلى الجهاد البدريّون، وأنّ خيرة البدريّين هذان الرجلان اللذان اختلفت فيهما الأمّة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة.

فلم يزل الفريقان يصدّق بعضهم بعضاً، ويدلّ بعضهم على بعض، حتّى دلّوا على خيرة هذه الأمّة بعد نبيّها عَيْرَالُهُ ممّا اجتمعت عليه من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه عَيْرالُهُ ».

ثمّ يأخذ الإمام زيد بالاستدلال الوثيق على تفضيل جدّه الإمام أمير المؤمنين على غيره من الصحابة ، وأنّهم لا يملكون الأرصدة العلميّة التي يملكها ، وتالله إنّ القوم ما جهلوا ذلك فيه ولكنّ الأطماع السياسيّة وحبّ الإمرة والسلطان هي التي دفعتهم إلى إقصاء الإمام عن الحكم .

ورحم الله الشاعر إذ قال:

تَاللهِ مَا جَهِلَ الْأَقْوامُ مَوْضِعَها للكِنَّهُمْ سَتَرُوا وَجْهَ الَّذِي عَلِمُوا

لقد ألقوا الأمّة في كابوس مظلم ومزّقوا وحدتها وتماسكها، وفتحوا الأبواب لعشّاق الملك من اللصوص والخونة إلى الاستيلاء على الحكم، ففاز الأمويّون وهم من أوّلهم إلى آخرهم من العناصر الفاسدة الذين حوّلوا الحياة الإسلاميّة إلى الدعارة والمجون، ومقابلة أبناء النبيّ بالظلم والقهر، وفاجعة كربلاء وفاجعة الإمام زيد كلّ ذلك من آثار السلف الصالح، ثمّ أخذت السلطة من بعدهم تنتقل إلى الطغاة والفجّار من بني العبّاس، فأشاعوا الفساد والظلم والجور والطغيان بين المسلمين، ولا نقول ذلك عبثاً، فإنّ وثائق التاريخ الإسلامي شاهدة على صدق ما ذكرنا.

خِيرُ فَي الْمُحْرِلُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إن تسلّق الأمويّين إلى الحكم وتسلّطهم على رقاب المسلمين بغير حقّ ولا سابقة لهم في الإسلام تدعو إلى الاستغراب ، وعلينا أن ننظر إلى مكانتهم في أيّام النبي عَلَيْظُهُ وفي أيّام الخلفاء .

# الأمويّون في عهد النبيّ عَلَيْظُهُ

والشيء الذي يدعو إلى التساؤل كيف استولى الأمويّون على الحكم؟ ومن الذي مهد لهم الطريق ومكّنهم من رقاب المسلمين مع ما لهم من ماضٍ أسود؟ فهم الذين قاوموا الإسلام بعنف، وفتحوا باب الحرب لقلع جذوره، ومحو سطوره، وإزالة أرصدته، فواقعة بدر وأحُد والأحزاب التي استشهد فيها خيار المسلمين وصلحاؤهم كانت بسيوف الأمويّين المتعطّشة إلى إراقة دماء المسلمين.

وبعد ما أذلهم الله تعالى وأعزّ عبده ورسوله ، ونصره عليهم بفتح مكة ، دخل أبو سفيان وقومه في حضيرة الإسلام فراراً من حدّ السيف ، وقد قابلهم الرسول عَنَالُهُ بمزيد من الاحتقار والتوهين ، فقد رأى أبو سفيان راكباً ناقته ومعاوية يسوقها وابنه يزيد يقودها ، فقال : «اللّهُمّ الْعَنِ الرّاكِبَ وَالْقائِدَ وَالسّائِقَ ، ، كما قابل معاوية بالذات بالاحتقار ، فقد جاءته امرأة خطبها معاوية تستشيره في الزواج منه ، فقال لها : «لا تَتَزَوَّجي بِهِ ، فَإِنَّهُ صُعْلُوكُ » .

إنّه صعلوك نذل حقير ، وهكذا قابل النبيّ الأسرة الأمويّة بالاستخفاف ، فقد لعن الحكم ونفاه إلى الطائف ، ولعن ولده مروان ، ووصمهم بأنّهم الشجرة الملعونة في القرآن .

لقد كان النبي عَلَيْ عالماً بما انطوت عليه نفوس الأمويين من الحقد والعداء

للإسلام، وأنّ إسلامهم كان ظاهريّاً لم ينفذ إلى أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم، كما شكّك المسلمون في إسلامهم، فابتعدوا عنهم فلم يجالسوهم ولم يتّخذوهم أخداناً.

# الأمويون في عهد أبي بكر

لقد عاش الأمويّون في أيّام النبيّ عَيْنِ حياة تافهة لا ظلّ فيها للكرامة والعيش الرغيد، ولمّا رزئ المسلمون بوفاة الرسول العظيم حدثت الفتنة الكبرى التي عبر عنها القرآن الكريم بالانقلاب على الأعقاب، فقد ذهب الحزب القرشي بقيادة أبي بكر وعمر وابن الجرّاح إلى أنّ النبيّ عَيْنِ لم يعهد لأي أحد بالخلافة، وترك الأمر إلى الأمّة، فبيدها الحلّ والعقد، وهي حرّة في انتخاب من تشاء لقيادتها وحكومتها، وليس للعترة الطاهرة بزعامة عميدها بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين للله أي حقّ بالخلافة.

وقد دوّى صوتهم في يثرب قائلين بلهجة واحدة: أبت قريش أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد، واعجباه من هذا الشعار المزيّف الذي لا رصيد له في الواقع، هل أنّ قريشاً قلّدت الرسول النبوّة، ومنحته الرسالة حتّى يكون لها الحقّ في إقصاء أهل بيته عن مركز الحكم وقيادة الأمّة ؟

أليست قريش هي التي حاربت النبي عَلَيْكُ وجهدت بجميع طاقاتها على إزالة الإسلام، وإعادة أوثانها وأصنامها إلى مسرح الحياة، ورحم الله حكيم المعرّة إذ قال:

أَلَيسَ قُرَيشُكُمْ قَتَلَتْ حُسَيْناً وَكَانَ عَلَىٰ خِلافَتِكُمْ يَزِيدُ

كيف يترك الرسول عَلَيْهُ أمّته تموج في تيارات مهلكة من الفتن والاختلاف ولا يضع لها الحلول الحاسمة وهو الحريص عليها. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

صِوْلِ عِنْ الْعَالِمَ عِنْ الْعِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّه

## مِن أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١).

بلى والله لقد عين لها القائد والمرشد، وهو الإمام أمير المؤمنين على الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى، وقال في حقّه في غدير خم حينما نصبه خليفة على المسلمين وبايعه الحاضرون: «اللهم والِ مَنْ والاه، وَعادِ مَنْ عاداه، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ، إن القوم يعلمون ذلك ويجحدونه.

ورحم الله الشاعر إذ قال:

تاللهِ مَا جَهِلَ الْأَفْوامُ مَوْضِعَها لَكِنَّهُمْ سَتَرُوا وَجْهَ الَّذي عَلِمُوا

إنّ الأطماع السياسيّة والتهالك على السلطة الذي هام به الناس قديماً وحديثاً هي التي دفعتهم إلى إقصاء الإمام عن مركزه ، الأمر الذي نجم منه أن عانت الأمّة في جميع أدوار حياتها أقسى ألوان المحن والخطوب.

وعلى أي حال ، فقد تقلّد أبو بكر الخلافة وقيادة الأمّة في سقيفة بني ساعدة ، وقد احتفّ به حزبه ، وكان في طليعتهم عمر بن الخطّاب ، فقد حمل الناس على بيعته ، وأرغمهم على قبول حكومته ، وقد رفض بيعته الإمام أمير المؤمنين المنال وباقي الأسرة النبويّة كما تخلّف عن بيعته خيار الصحابة وأعلام الإسلام ، أمثال الصحابي العظيم عمّار بن ياسر ، وأبي ذرّ ، والمقداد ، ومعظم أبناء الأوس والخزرج .

وقد تجاوب الأمويّون أجمعون اكتعون ببيعة أبي بكر ورضوا بها ، وتبنّوها بجميع طاقاتهم لأنّها تضمن مصالحهم ، وتوفّر لهم ما يصبون إليه .

وأكبر الظنّ صحّة ما ذهب إليه بعض المؤرّخين من أنّ هناك اتّفاقاً سريّاً بين أبي بكر وأبي سفيان في إشراك الأمويّين بالحكم حتّى ينضموا إليه ، وقد تم ذلك بالفعل ، فقد أسند أبو بكر ولاية الشام إلى يزيد بن أبي سفيان ، ولم يسندوا ولاية

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ١٢٨.

هذا القطر إلى الأوس والخزرج ولا إلى بعض أبناء الأسرة العلوية.

ولمّا خرج يزيد لتولّي منصبه شيّعه أبو بكر مسافة ليست قليلة ، وكان يزيد راكباً وأبو بكر ماشياً حسب ما يقول ابن شبّة في أخبار المدينة ، كما أسند إلى الكثير من الأمويّين بعض المناصب في جهاز دولته ، ويرى العلائلي أنّ الذين فازوا بحكومة أبي بكر هم الأمويّون .

# في أيّام عمر

ولم تطل حكومة أبي بكر ، فقد وافاه الأجل فأسند زعامة الدولة إلى صاحبه عمر بن الخطّاب الذي مهد له الطريق ، وبنى دولته ، ولمّا ولي الحكم ساس الأمّة بالشدّة والعنف حتّى تحاشى لقاءه أكابر الصحابة كابن عبّاس .

وقد أقرّ في جهاز دولته معظم الولاة والعمّال من الأمويّين الذين كانوا في حكومة أبي بكر، وكان من أعظم المنتفعين منه معاوية بن أبي سفيان، فقد كان أثيراً عنده، فكان يحاسب عمّاله ويقاسمهم الأموال التي استفادوها إلاّ معاوية، وقد كثرت الوشاية به، فكان الوشاة يخبرونه أنّه يتعاطى المسكر ويشرب في أواني الذهب والفضّة ويتعاطى الربا فيعتذر عنه، ويقول: ذاك كسرى العرب، وهو اعتذار لا يحمل أي طابع من الشرعيّة، فإنّه ليس في دنيا الإسلام كسرويّة ولا قيصريّة، والناس في شريعة الإسلام سواء، وكلّ إنسان مسؤول عن عمله إن خيراً فخيراً، وإن شربًا فشرّاً.

كما أنّ عمركان من أقوى العوامل وأكثرها نشاطاً وفعاليّة في تقليد الخلافة لعثمان بن عفّان عميد الأسرة الأمويّة ، وصرفها عن الإمام أمير المؤمنين المؤلِّ ، فقد وضع نظام الشورى لانتخاب الخليفة من بعده ، وهو نظام صوري مغلّف لا يمتّ بحال إلى نظام الشورى الواقعيّة التي يجب أن تشترك فيها جميع قطاعات الشعب في عمليّة الانتخاب.

مِعْ فِي الْأَجْلُ الْبِينَا ....

لقد أناط عمر الشورى في ستّة أشخاص كان معظمهم ممّن له ميول مع عثمان، إمّا من ناحية القرابة، وإمّا من ناحية الحقد والكراهية للإمام، وبذلك فقد تقلّد عثمان الخلافة بتصميم من عمر بن الخطّاب.

#### حكومة عثمان

تسلّم عثمان قيادة الدولة بدعم من عمر، وحينما باشر في عمله أسند جميع مهام الدولة إلى الأمويّين وآل بني معيط، ولم يجعل فيها نصيباً لغيرهم من الأوس والخزرج، ولا من الأسرة النبويّة، ولم تكن للأمويّين أيّة دراية في أنظمة الحكم والإدارة، فقد نشأوا نشأة جاهليّة اتّسمت بالميل إلى اللهو والمجون والبذخ والترف، فحوّلوا اقتصاد الدولة إلى جيوبهم ينفقونه على شهواتهم ودعارتهم في حين أنّ الفقر قد أخذ بخناق المواطنين، وعمّ البؤس في كثير من الأوساط الشعبية.

وكان من معالم سياسة عثمان التنكيل بمن لا يقرّ سياسته ، فقد نكّل بأعلام الصحابة أمثال الصحابي العظيم أبي ذرّ الغفاري ، لأنّه أنكر عليه سياسته الماليّة المبنيّة على الأثرة والاستغلال ، أنكر عليه تسليمه جهاز الدولة إلى الفسقة من الأمويّين ، فنفاه إلى الربذة التي انعدمت فيها جميع وسائل الحياة فمات هذا الصحابي جوعاً غريباً في حين أنّ أموال المسلمين قد تكدّست عند فتيان الأمويّين الذين هم من بقايا الجاهليّة .

وحرّم على الصحابي عبدالله بن مسعود عطاءه ، فأخذ يعاني الفقر والحرمان ، فمرض فعاده عثمان وعرض عليه عطاءه الذي حرمه منه ، فأبى وقال : «حرمتني منه وكنت جائعاً ، وأعطيتني إيّاه وأنا ملاق لله عزّ وجلّ » ، وأوصى أن لا يصلّي على جنازته عثمان .

كذلك نكّل بالصحابي العظيم عمّار بن ياسر ، لأنّه أنكر عليه أخذه للقلادة الذهبيّة التي كانت في بيت المال وأعطاها لبعض نسائه ، وهو تصرّف غير مشروع ، فثار

عثمان وأمر جلاوزته بضربه ، فضُرب ضرباً عنيفاً ، وأراد أن ينفيه كما نفى صاحبه أبا ذرّ ، إلّا أنّه اضطرّ إلى العدول عن رأيه لضغظ الصحابة عليه .

وقد نقم خيار المسلمين على عثمان لتصرّفاته المجافية للإسلام ، فطالبوه بالاستقامة وتغيير سياسته ، فاستجاب إلّا أنّه عدل عن ذلك لضغط الأمويّين ، ولمّا يئس المصلحون من إصلاحه بادر محمّد بن أبي بكر إلى الإجهاز عليه ، وتوالت عليه الضربات حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة ، ثمّ سحبوا جنازته فألقوها في مكان غير لائق مبالغين في الاستهانة به ، كما لم يسمحوا بمواراته حتّى توسّط الإمام في شأنه فأجابوه ودفن في حشّ كوكب وهو مقبرة لليهود .

وعلى أي حال ، فقد ربح الأمويّون بحكومة عميدهم فكنزوا لأنفسهم الأموال الهائلة التي ادّخروها لمقاومة حكومة الإمام ، فقد أصبح الأمويّون يملكون أموالاً هائلة حتّى أصبح من العسير مقاومتهم .

# رأي زيد علي في مقتل عثمان

وكان رأي زيد في مقتل عثمان منسجماً تماماً مع آراء المؤرّخين والرواة في أنّ السبب في قتله يعود إلى فشل سياسته الداعمة للأمويّين وآل بني معيط، ولنستمع إلى حديثه مع خالد المنقري الذي قال له: إنّ الذي قتل عثمان قوم ليسوا من المهاجرين والأنصار.

فرد عليه زيد بعد حديث قائلاً: مال عثمان إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء - ويعني بهم الأمويين ـ فاستنزلوه ، فنكث على نفسه ، فاجتمع في أمره المهاجرون والأنصار فاستعتبوه فأبى إلا تمادياً فيما لا يوافق الكتاب والسنّه ـ التي اجتمعوا عليها ـ فقتلوه . فقال له خالد : أكلّ المسلمين قتلوه يابن رسول الله ؟

فأجاب زيد: لا ، لكن بعض قَتَلَ ، وبعض خَذَلَ ، والقاتل والخاذل سواء ، فمكث ملقى لا تدفن جئته أيّاماً ثلاثة .

عِينَ فِي الْأَجْرَالِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَل

وانبري خالد قائلاً: ما منعهم من دفنه يابن رسول الله ؟

لو أنّهم أرادوا دَفْنَهُ لم يروا قَتْلَهُ ، فأقام ثلاثة أيّام على المنزبلة ، وكان الصبيان يمشون على بطنه ، وينشدون شعراً لم نذكره (١).

## حكومة الإمام علي الله

استقبل الأمويّون حكومة الإمام بمزيد من القلق والاضطراب لأنّها امتداد لحكومة النبيّ عَيَالِيَّةُ التي حاربوها بجميع طاقاتهم ، وفعلاً فقد قام الإمام فور تسلّمه اسلطة بإصدار القرارات التالية:

#### عزل ولاة عثمان

أمر الإمام بعزل ولاة عثمان عن جميع مناصبهم ، وكان معظمهم من الأمويين ، لأنهم عاثوا في الأرض فساداً ، ولم يستثن أحداً منهم ، واستهدف بالذات معاوية بن أبي سفيان الذئب الجاهلي عن ولاية الشام ، وأشار عليه المغيرة بن شعبة بإبقائه فترة من الزمن ثمّ يعزله ، فأبى لأن بقائه في السلطة \_ ولو لحظة \_ إقرار للظلم والفساد .

## مصادرة أموال عثمان

وأصدر الإمام أوامره بمصادرة جميع أموال عثمان المنقولة وغيرها ، لأنها اختلعت من بيت المال ، وأخذت بغير حقّ ، وقد أثارت هذه الاجراءات العادلة غضب الأمويين والرأسماليين من القرشيين من ولاة عثمان فراحوا يعملون بنشاط واسع لإسقاط حكومة الإمام ، وإفشال مخطّطاته الإسلامية.

وقد رصدوا الأموال التي نهبوها أيّام حكومة عثمان وبـذلوها بسـخاء لتشكيل قاعدة شعبيّة مناهضة لحكومة الإمام ، وإلى شراء الأسلحة والمعدّات الحربيّة حين

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٢٨٢.

إعلان الثورة على الإمام الطيلا.

وكان معاوية زعيم الأمويين يضع المخطّطات لإسقاط حكم الإمام، فقد كاتب الزبير وطلحة كلاً على انفراد بإسناد رئاسة الدولة له بعد الاطاحة بسلطة الإمام، وقد استجابا له، فزحفا إلى مكّة للالتحاق بعائشة بنت أبي بكر التي كانت حاقدة على الإمام ومبغضة له بغضاً عارماً، فوجدا عندها تجاوباً كاملاً لإعلان الحرب على الإمام، وقد اتّخذ هذا المثلث شعاراً لهم ومبرّراً لتمرّدهم، وهو المطالبة بدم عثمان، وقد كانت عائشة قد أفتت بكفره وإباحة دمه، فقالت: «اقتلوا نعثلاً فقد كفر».

وعلى أي حال ، فقد أمد الأمويون جيش عائشة بجميع نفقات الحرب ، وزحف لاحتلال البصرة واتّخاذها قاعدة عسكريّة لاحتلال المناطق الخاضعة لحكم الإمام ، ولمّا علم الإمام بهذا التمرّد خرج بجيوشه للقضاء عليه ، وبعد معارك رهيبة جرت بين الفريقين استطاع الإمام سحق جيش عائشة وإلقاء القبض عليها ، وقتل طلحة والزبير ، وبذلك انتهت هذه المعركة التي سمّاها المؤرّخون بواقعة الجمل ، وقد أعقبت متاركاً فظيعة امتحن بها الإمام امتحاناً عسيراً ، فقد فتحت باب الحرب بين المسلمين ، ودمّرت وحدتهم ، ومكّنت الذئب الجاهلي معاوية أن يعلن الحرب على الإمام ، وقد اتّخذ دم عثمان بن عفّان ورقة رابحة للمطالبة بدمه وإعلان العصيان المسلّح على الإمام .

## حديث الإمام زيد الطِّعن طلحة والزبير

تحدّث الإمام الشهيد زيد عن السبب في خلاف الزبير وطلحة للإمام أمير المؤمنين، وأنّه كان مادّيّاً، كما تحدّث عن مصرعهما بقوله:

«ثمّ انطلق المسلمون ـأي بعد قتل عثمان ـمن المهاجرين والأنصار فتشاوروا ، فبايعوا عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه طائعين غير مكرهين ، راضين غير ساخطين، كلّهم من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، حتى نكث بيعته رجال من المهاجرين من غير حدث، ما نقموا منه غير العدل في القضية، والقسم بالسوية، وذلك أنّ طلحة والزبير أتيا ومعهما موليان لهما، وحضرا العطاء فأعطاهما أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأعطى الموليين كما أعطاهما، فغضب طلحة والزبير فنكثا البيعة، وأنشئا الحرب له، فجد في قتالهما حتى نصره الله تعالى فقتلاناكثين.

أمّا طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم أصابه عند أصل الساق ، فنزفه الدم حتّى مات ، وفي ذلك يقول مروان بن الحكم :

جا بِقَتْلِيَ قَـتَالَ ابْنِ عَـفَانَ عُـثمانا حَةً قَـتَلتُ بِـعُثمانَ بْنِ عَـفَانَ إِنْسانا

شَفَيتُ غَليلاً كانَ في الصَّدرِ كَالشَّجا وَمِا أَنْ أُبِالِي بَعدَ قَـتْلِيَ طَلحَةً

وأمّا الزبير بن العوّام فإنّه قتله رجل من تميم يقال له عمرو بن جرموز نظر إليه فارّاً حتّى قتله ، وفي ذلك يقول عمرو:

> وَقَدْ كُنتُ أَرْجو بِهِ الزُّلْفَة فَسبِئسَ التَّحِيَّةُ وَالتَّحْفَة كَضَرْطَةِ عَنْزِبِذي الجُحْفَة (١)

أَتَيتُ عَلِيّاً بِرَأْسِ الزَّبَيرِ فَسَبَلُ العِيانِ فَسَبَلُ العِيانِ فَسَبَلُ العِيانِ لِسَعْتَلِ الزَّبَيرِ وَمِثْلِ الزَّبَيرِ

وقد حكى هذا الحديث السبب في تمرّد طلحة والزبير على حكومة الإمام، وأنّ السبب في ذلك هو مساواة الإمام بينهما وبين موليهما في العطاء، فلم يخرجا على الإمام من أجل الصالح العامّ، وإنّما مصالحهما الضيّقة التي هي بعيدة عن هدي الإسلام، وهكذا كان السبب في حرب معاوية على الإمام هو سياسته العادلة التي هي من صميم الإسلام والتي لم يعوها ولم يؤمنوا بها.

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٢٨٤.

ولا نريد أن نطيل الحديث عن حرب معاوية للإمام ، فقد استوعبنا الحديث عنها في موسوعة الإمام أمير المؤمنين للنِّلا ، وإنّما نشير إليه .

لقد استمرّت الحرب بين الإمام وبين معاوية ما يزيد على سنتين ، وأخيراً انتصر الجيش العراقي وهم معاوية بالفرار ، ولم يبق من الانتصار عليه سوى حلبة شاة فيما يقول المؤرّخون ، إلّا أنّ ابن العاص باتّفاق مع بعض قادة الجيش العراقي وعلى رأسهم الأشعث بن قيس قد اتّفقوا على رفع المصاحف ، والرجوع إلى حكم القرآن ، وحينما سمع العراقيّون استجابوا لهذا النداء ، ومني جيش الإمام بانقلاب عسكري مدمّر ، فأحاطوا بالإمام ، وأجبروه على قبول التحكيم وهددوه بالقتل فاستجاب لهم ، ومنذ ذلك الوقت انتصرت الوثنيّة القرشيّة التي يمثلها معاوية وبنو أميّة ، وقد أعقب هذا الانتصار ما يلى :

# ١- تفلّل جيش الإمام علي الم

ومني جيش الإمام بالتمرّد والعصيان في جميع فرقه ، فقد أصبح يدعوهم الإمام فلا يستجيبون له ، قد خلدوا إلى الراحة والسأم من الحرب ، وقد نخرت أفكار الخوارج وحدتهم وطاعتهم .

## ٢- شهادة الإمام الله

اغتيل رائد الحقّ والعدل على يد باغ أثيم ، وهو المجرم عبدالرحمن بن ملجم اغتال الإمام وهو واقف بين يدي الله تعالى والصلاة بين شفتيه ، وبذلك فقد انتهت حكومة الإمام التى هى حكومة البؤساء والمحرومين.

## خلافة الإمام الحسن عليلا

تسلّم سبط رسول الله ﷺ وريحنته الإمام الحسن عليلًا بعد مواراته لجثمان أبيه قيادة الدولة الإسلاميّة ، وقد تسلّمها في أحرج الظروف ، ومن أشدّها بلاء ومحنة ، مُعِرِّينًا فَعِلَ اللهِ عِلَى اللهِ ا

فقد منيت قواته المسلّحة بالتمرّد والانحلال ولم تعد فيها قوّة عسكريّة ولا قيادة عامّة فنصف لزعيمها بالولاء والإخلاص.

وعلى أي حال ، فإنه لم يمض قليل من الوقت حتى وافته رسل معاوية تطلب منه فتح باب الحرب حتى يتخلّص منه معاوية ، وينفرد بالحكم أو هو يتخلّص من معاوية ، وعرض ذلك على جيشه ، فكان كالصاعقة عليهم ، فقد ساد فيه الوجوم ، ولم يعلنوا الطاعة والولاء لزعيمهم ، وقد دفع هذا التخاذل المفضوح إلى إنكار الزعيم عدي بن حاتم ، وإعلامه الطاعة ، وخروجه إلى المعسكر وحده ، وقد أدّت الأحداث المروّعة التي مني بها الإمام الزكيّ إلى الالتجاء إلى كارثة الصلح ، كما دعت أبوه من قبل إلى إيقاف الحرب حينما أشرفت قواته على الفتح في معركة صفّين (١).

## إرغام الإمام الحسن عليلا على الصلح

وأرغم الإمام الحسن الله على التنازل عن الخلافة لأنّ معاوية بكفره وغدره وفاقة قد استطاع أن يجلب إليه قادة الفرق بما بذله لهم من الأموال وبإغرائهم بالزواج من إحدى بناته ، فاستجابوا له ، وضمنوا له اغتيال الإمام الحسن أو أسره وبعثه إليه مكتوفاً ، وقد اعتدوا على الإمام فطعنوه في فخذه وحكموا بكفره ، فاضطر الإمام الحسن إلى الصلح على ما فيه من قذى في العين وشجا في الحلق ، وقد أعطى معاوية الحسن شروطاً ولكنّه لم يف بشيء منها ، فقد أعلن بعد الصلح أنّها تحت قدمه لا يفي بشيء منها .

لقد ندم معاوية على الصلح لأنّ الإمام الحسن كان تحت قبضته ، وأراد أن يملي

<sup>(</sup>١) يراجع في تفصيل هذه الأحداث المؤسفة الجنزء الثاني من حياة الإمام الحسن بن عليّ عليّ المنام الحسن بن عليّ عليّ المنام المنام

عليه شروطاً ، إلا أنّ الإمام قد سبقه وتغلّب عليه .

#### حكومة معاوية

وحينما صفا الملك إلى معاوية أخذ في سحق الإسلام وتدميره ، وإعادة الحياة الجاهليّة إلى مسرح الحياة ، فقد قام بما يلي :

## أوّلاً: سبّ أهل البيت المعلقة

وفرض معاوية سبّ أهل البيت على منابر المسلمين في أيّام الجمعة والأعياد، وجعل ذلك جزءً من العقيدة الإسلاميّة، كما أوعز بذلك إلى معاهد التربية والتعليم، فأخذ الولاة يتقرّبون إليه بسبّ عملاق هذه الأمّة ورائد حضارتها العلميّة، والذي لولاه لماكان لهذا الدين من ضوء في عالم الحياة.

# ثانياً: لجان الوضع

أقام معاوية لجاناً لوضع الحديث وافتعاله ونسبته إلى النبيّ عَلَيْظُهُ ، وكان المنهج الذي رسم لوضع الحديث هو ما يلي :

### ١ ـ فضائل الصحابة

وأنهم خيار المسلمين، وبأيهم اقتديتم اهتديتم، وفي الصحابة من مردوا على النفاق، وتسلّحوا بالغدر أمثال معاوية وأبيه.

# ٢ - ذمّ أهل البيت الملكا

وأنهم ليسوا بأولياء للرسول عَلَيْلُهُ ، وأنّ أولياءه بنو أميّة وآل بني معيط وأمثالهم من الخونة واللصوص.

مِرْ فَيْ لِلْهِ عِبْلِ إِنَّ اللَّهِ عِبْلِ اللَّهِ عِبْلِ اللَّهِ عِبْلِ اللَّهِ عِبْلِ اللَّهِ عِبْلِ اللَّ

# ٣۔ مدح بني أميّة

ووضعت الأحاديث في مدح الأمويين، خصوصاً في فضل عثمان بن عفّان ومعاوية بن أبي سفيان.

### ٤- تشويه الإسلام

من الأخبار الموضوعة الحطّ من قيم الإسلام وتشويه واقعة المشرق.

#### لجنة الوضع

أمًا اللجنة التي وضعها معاوية لوضع الحديث فتتألُّف من الجماعة الآتية ، وهم:

١ - أبو هريرة الدوسي شيخ المضيرة.

٢ ـ عمرو بن العاص الصحابي المنافق.

٣- سمرة بن جندب من سقطة المجتمع ومن أعلام المنافقين.

هؤلاء بعض الوضّاعين، وشاع الوضع وانتشرت الأحاديث المزيّفة، ومن المؤسف أنّها دوّنت في الصحاح والسنن، وأخذ بها المسلمون على أنّها جزء من عقيدتهم، وقد انبرى علم الأعلام الشيخ محمود أبو رية إلى بيان ذلك في كتابه (أضواء على السنّة المحمّديّة) وفي كتابه (شيخ المضيرة).

وكذلك انبرى سماحة الإمام شرف الدين إلى تفنيد روايات أبي هريرة الدوسي في كتابه ( أبو هريرة ).

## ثالثاً: إبادة المصلحين

وجهد معاوية إلى تصفية المصلحين في الإسلام دعماً لحكمه القائم على الظلم والجور، وكان منهم:

### ١ - الإمام الحسن الله

اغتاله بالسمّ على يد زوجته جعدة بنت الأشعث ، ليصفو لابنه الملك.

### ٢ حجربن عدي

أعدم الصحابي العظيم حجر بن عدي وجماعته المؤمنين الأخيار ، الذين أنكروا على الرجس الخبيث زياد بن أبيه سبّه لإمام المتّقين وسيّد الموحّدين الإمام على الرجس الخبيث زياد بن أبيه سبّه لإمام المتّقين وسيّد الموحّدين الإمام على الله عجر: إنّ الذي تذمّونه وهو الإمام أولى بالمدح ، ومن تمدحونه وهو معاوية ـ أولى بالذمّ ، اعتقله الطاغية وبعث به إلى معاوية ، فأمر بإعدامه مع إخوانه .

وقد ذكرنا تفصيل هذه الحادثة المروّعة في كتابنا (حياة الإمام الحسن بن على على على على المروّعة في على المروّعة في المر

### ٣ عمروبن الحمق

أعدمه معاوية وأمر بحزّ رأسه والطواف به في الشام ، وهو أوّل رأس مسلم طيف به ، كما أمر بإلقائه في حجر زوجته التي كانت في سجنه ، فـاُلقي في حجرها ، فكادت تموت من الفزع .

## ٤۔ أوفى بن حصن

ألقى زياد عليه القبض وأعدمه لولائه للإمام أمير المؤمنين الميلا .

#### ٥۔ جويرية بن مسهر

ألقى زياد عليه القبض وأمر بقطع يده ورجله وصلبه على جذع قصير، وذلك لإخلاصه في المودّة للإمام أمير المؤمنين المؤللاً.

مِرْ فَيْ فِي لِلْهِ خِرَاتِي ...... ١٥٧ ....

### ٦۔ رشيد الهجرى

أعدمه الخبيث الدنس ابن زياد لولائه للإمام أمير المؤمنين عليلا.

## ٧- عبدالله الحضرمي وجماعته

أعدمهم الرجس الخبيث زياد بن أبيه لولائهم لسيّد المتّقين الإمام أمير المؤمنين المُؤمنين المُؤمنين المُؤمنين المُؤمنين المُؤمنين المُؤمنين المؤمنين المؤمنين

هؤلاء بعض أعلام الإسلام وحماته الذين أعدمهم معاوية كسرى العرب(١).

## رابعاً: اضطهاد الشيعة

جهد الطاغية الفاجر معاوية في ظلم الشيعة والاعتداء عليهم ، فقد كتب إلى عمّاله وولاته هذه الوثيقة:

« انظروا إلى من قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان ، وأسقطوا عطاءه ورزقه ».

وشفع ذلك برسالة أخرى جاء فيها: « مَن اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به ، واهدموا داره ».

أرأيتم هذا الجور الذي حلّ بشيعة أهل البيت المَيِّ الذين يمثّلون الإسلام بسلوكهم وإيمانهم بحقّ العترة الطاهرة التي أمر الله تعالى بمودّتهم. قال تعالى : ﴿ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (٢).

وتحدّث الإمام الباقر للسلام عمّا جرى على شيعتهم من صنوف التنكيل والارهاق بقوله: « وَقُتِلَتْ شيعَتُنا بِكُلُّ بَلْدَةٍ ، وَقُطِعَتِ الْأَيْدي وَالْأَرْجُلُ عَلَى الظُّنَّةِ ، وَكَانَ مَنْ يُذْكُرُ

<sup>(</sup>١) يرجع في تراجمهم إلى حياة الإمام الحسن بن على علم الملك : ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الشورى ٤٢: ٢٣.

بِحُبِّنا وَالْإِنْقِطاعِ إِلَيْنا سُجِنَ ، أَوْ نُهِبَ مالُهُ ، أَوْ هُدِمَتْ دارُهُ ، (١).

## ١- عدم قبول شهادة الشيعي

ومن الإجراءات الظالمة التي اتّخذها كسرى العرب ضدّ شيعة أهل البيت الميّيّ عدم قبول شهادة الشيعة في مجالس القضاء (٢)، وقد ردّت شهادتهم في القضاء وغيره.

ومن الجدير بالذكر أنّ محمّد بن مسلم فقيه الشيعة شهد عند قاضي الكوفة في واقعة ، فقال له القاضي : لا تقبل شهادتك لأنّك شيعي ، فبكى محمّد .

فقال له القاضي: لِمَ تبكي لأنّي رددت شهادتك؟

فقال له محمّد: أبكي لأنّك ظلمت الشيعة بنسبتي إليهم ، وهذه الطائفة لا ينتمي إليها إلّا الأنبياء وأوصياء الأنبياء.

فبهر القاضي وقال: هكذا فلتكن الرجال (٣).

### ٢ - هدم دور الشيعة

من الاجراءات القاسية التي اتّخذها معاوية ضدّ الشيعة أنّه أوعز إلى ولاته بهدم دورهم ، والتنكيل بهم ، وإبعادهم عن أوطانهم . هذه بعض الاجراءات القاسية التي اتّخذها هذا الصعلوك النذل ضدّ شيعة أهل البيت المثلِّظ ، الذين يحتّلون جوهر الإسلام ، ويحكون هدي الأئمة في ورعهم وتحرّجهم في الدين ، وسيعلم من مكن معاوية من رقاب المسلمين يوم عرض العباد على الله .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١١: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسن بن على علي الملك : ٢: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ١٠: ٢٧٣.

عِيْنَ فِي الْأَجْرُ لِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

### خامساً: البيعة ليزيد

من موبقات معاوية وجرائمه أنّه أخذ البيعة بالخلافة من بعده لولده ينيد، وهو يعلم فسقه ومروقه من الدين، وأنّه لا يملك أيّة نزعة شريفة تؤهّله لقيادة الأمّة، فقد نشأ نشأة جاهليّة، وتربّى في أحضان أمّه البدويّة المطلقة التي كانت تعتنق المسيحيّة، ففي كنفها قطع دور الطفولة حتّى أشرف على ميعة الشباب، وقد تربّى بعادات أخواله فشرب الخمر وتعاطى المنكرات. ولمّا ولي الحكم سار بسيرة جدّه أبي سفيان وبسيرة أبيه كسرى العرب الذي ملأحياة المسلمين ظلماً وجوراً.

وبهذا نطوي الحديث عن معاوية لنستقبل حكومة ولده الفاسق الفاجر يزيد.

#### نزعات يزيد

أمّا نزعات يزيد ، فقد كانت قاتمة شديدة الظلام ، لا بصيص فيها من النور ، وهذه بعضها :

### ١- الإلحاد

كان يزيد كأبيه وجده في اعتناق الإلحاد وعدم الإيمان بالله تعالى ، ولمّا ولي الحكم أباد عترة رسول الله ﷺ وأخذ يترنّم بهذه الأبيات:

لَيتَ أَشْياخِي بِبَدرٍ شَهِدُوا لأَهَالُوا وَاستَهَلُوا فَرَحاً قَدْ قَتَلنا القَرمَ مِن ساداتِهِمْ ليبتُ هاشِمٌ بِالمُلكِ فَلا لَستُ مِن خِندِفَ إِن لَم أَنتَهِم

جَزَعَ الخَزرَجِ مِن وَقعِ الأَسَلُ ثُمَّ قَالُوا يَا يَسزيدُ لَا تُشَلُ ثُمَّ قَالُوا يَا يَسزيدُ لَا تُشَلُ وَعَسدَلناهُ بِسبَدرٍ فَساعتَدَلْ خَسبَرُ جاءَ وَلَا وَحييُ نَسزَلُ خَسبَرُ جاءَ وَلَا وَحييُ نَسزَلُ مِن بَنِي أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلْ (١)

(١) الأمالي / الصدوق: ٢٢٩ ـ ٢٣١. اللهوف: ١٠٥ ـ ١٠٦. روضة الواعظين: ١٩١. 🖒

الويل ليزيد ولأتباعه من بهائم البشر الذين عميت قلوبهم ويصائرهم ، فراحوا يمجّدونه ، وأكبر الظنّ إنّما بجّلوه لأنّه قد انتقم من النبيّ ﷺ بإبادته لعترته الملكيم .

#### ٢ - إدمانه على الخمر

وظاهرة من صفاته وموبقاته ، وهي الادمان على الخمر ، وقد أسرف فيه إلى حدّ كبير ، فكان في معظم أوقاته ثملاً لا يعي من السكر ، وله شعر كثير في وصف الخمر ، كان منه :

إسقِنِي شُربَةً تُروِّي مُشاشِي ثُمَّ مِلْ فاسِقِ مِثلَها ابنَ زِيادِ صاحِبُ السِّرِّ وَالأَمانَةِ عِندِي وَلِتَسدِيدِ مَغنَمِي وَجِهادِي (١)

حكى هذا الشعر ولاءه العارم للارهابي المجرم ابن زياد الذي اقترف بأمره أعظم جريمة في الأرض، وهي قتل ريحانة رسول الله عَيَالِيُّ .

### ٣۔ ولعه بالقرود

كان يزيد ولعاً بالقرود ، فهي تشبهه وتحكيه ، وكان له قرد كنّاه بأبي قيس يسقيه فضل كأسه من الخمر ويسكر معه ، ويقول فيه : «هذا شيخ بني إسرائيل أصابته خطيئة فمسخ » ، ومن شدّة أنسه به كان يجلسه على أتان وحشيّة ، ويرسله مع الخيل في حلبة السباق ، وقد سبق الخيل مرّة ، فقال :

تَمسُّكُ أَبا قَيسٍ بِفَضلِ زِمامِها فَلَيسَ عَلَيها إِنْ سَقَطْتَ ضَمانُ

ح مقاتل الطالبيّين: ١١٩. تذكرة الخواص: ٢٣٥. البداية والنهاية: ٨: ١٩٤.

(١) مروج الذهب: ٣: ٦٧.

وفي أنساب الأشراف: ٥: ٣١١، هكذا:

إسقِنِي مُزَّةً تُروِّي مُشاشِي وَأَدِرْ مِثْلَها عَلَى ابنِ زِيادِ مَوضعُ السَّرُ وَالأَمانَةِ عِندِي وَعَلَى ثَغْرِ مَغْنَمي وَجِهادي

عِينَ فَي اللَّهِ مِن اللَّهِ عِلَى إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ عِلَى إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمِلْلِي اللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ

فَقَدْ سَبَقَتْ خَيلَ الجَماعَةِ كُلُّها وَخَيلُ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ أَتانُ (١)

وأرسله مرّة في حلبة السباق فطرحته الريح ، فمات ، فحزن عليه حزناً شديداً ، وأمر بتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين ، وأوعز إلى رعيّته أن تعزّيه بفقيده العظيم ، وقد رثاه بهذه الأبيات:

كَم مِن كِرامٍ وَقُومٌ ذُو مُحافَظةٍ شَيخُ العَشِيرةِ أَمْضاها وَأَجمَلُها لا يُسبُعِدُ اللهُ قَسبراً أَنتَ ساكِنهُ

جاءُ والله الميُعَزُّ وافِي أَبِي قَيسِ عَلَى الرُّؤوسِ وَفِي الأَعناقِ وَالرَّيسِ فِيهِ جَمالٌ وَفِيهِ لِحيّةُ التَّيسِ<sup>(٢)</sup>

وشاع بين الناس شغفه بالقرود ، فهجاه رجل من تنوخ بهذين البيتين :

فَحنَّ إِلَىٰ أَرضِ القُرُودِ يَزِيدُ صَحابَتُهُ الأَدنَونَ مِنهُ قُرُودُ (٣) يَزيدٌ صَدِيقُ القِرْدِ مَلَّ جِوارَنا فَتَبًا لِمَنْ أَمسَىٰ عَلَينا خَلِيفةً

أمثل هذا الفاسق المستهتر بجميع القيم الإنسانيّة يكون حاكماً على المسلمين ووليّاً لأمورهم.

## ٤ - إبادته لعترة النبيّ عَيْلِيُّهُ

من الجرائم الكبرى التي اهتز لهولها الضمير العالمي إبادة هذا اللقيط لعترة رسول الله عَلَيْنَ في صعيد كربلاء ، وإنزال جميع النكبات والخطوب بهم ، فلم تبق كارثة من كوارث الدنيا إلا صبّها على سيّد شباب أهل الجنّة في الآخرة وأبي الأحرار في هذه الدنيا ، سبط رسول الله عَلَيْنَ الإمام الحسين عليه ، فقد أحاطت به جيوش الأمويين وشيعة آل أبي سفيان ، فحرموه وأهل بيته وأطفاله وأصحابه من الارتواء بالماء ،

<sup>(</sup>١) الأخبار الموفقيّات: ٣٤٦. أنساب الأشراف: ٥: ٣٠٠. مروج الذهب: ٣: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) جواهر المطالب: ٢: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف: ٥: ٣٠٠.

وقد أخذ العطش من الأطفال وحرائر النبوّة مأخذاً عظيماً حتى أشرفوا على الموت، والإمام الممتحن يسمع صراخ أطفاله من شدّة الظمأ فيذوب قلبه أسى وحزناً عليهم، وقد بلغ من وحشيّة أولئك الممسوخين أن سدّدوا سهماً لطفل الإمام الذي حمله إليهم ليستدرّ عواطفهم فيسقوه جرعة من الماء، فأصاب السهم يا لله رقبة الطفل وهو على ذراع أبيه، فجعل يرفرف على صدره كالطير المذبوح حتّى فارق الحياة.

كما انثال الفسقة المجرمون على أصحاب الإمام الممجّدين والكوكبة المشرقة من ذرّية رسول الله ﷺ، فحصدوهم بسيوفهم، ومزّقوا أجسامهم برماحهم، ثم أحاطوا بالإمام من كلّ جانب وهم يوسعونه ضرباً بسيوفهم وطعناً برماحهم، ورمياً بسهامهم، وهو يتألّم لمصيرهم الأسود، وتأخذه الشفقة عليهم فتنهل دموعه لأن مصيرهم سيكون إلى النار.

حقًّا لقد كان أبو الأحرار الوحيد في هذه الدنيا في سموّ ذاته ورحمته.

ويادر رجس من أرجاس وخدم الأمويين فاحتز رأس الإمام الذي هو تاج هذه الدنيا في جميع الأحقاب والآباد، لقد قدّم الإمام روحه لأجل أن يقيم في هذا الشرق حكومة القرآن وينقذ المسلمين من جور الأمويين وعسفهم وجبروتهم، ويسعد الفقراء والمحرومون، وينفى عنهم الحاجة والبؤس.

لقد قدّم الإمام العظيم روحه ثمناً لكلّ ما تسمو به الإنسانيّة من شرف وعزّ وإباء ، وكان هذا الثمن غالياً وعظيماً ، فقد قتل غريباً مظلوماً عطشاناً ، ومثلت أمامه تلك الكواكب المشرقة من أبناء النبي عَيَالِهُ التي تقطّعت أوصالهم بسيوف الأمويّين .

وتمادى شرّ أولئك الأرجاس الأنذال فأسرعوا إلى أخبية الإمام الحسين المنافخ التي كانت تضم عقائل الوحي ومخدّرات الرسالة ، فأشعلوا فيها النار ، التي كانت امتداداً لتلك النار التي أشعلت من قبل باب دار سيّدة نساء العالمين زهراء الرسول المنافظ ، وقد رفع الأشرار أصواتهم قائلين: «احرقوا بيوت الظالمين».

بيوت آل النبيّ بيوت الظلم في عرف أولئك الممسوخين، وبيوت الدعارة والفسق والظلم من الأمويّين بيوت العدالة.

وانثالوا على الجسد الطاهر فسحقوه بخيولهم امتداداً لوحشيتهم وجرائمهم، ثمّ عمدوا إلى دفن جيف قتلاهم، وتركوا الأجسام الطاهرة التي أضاءت بها سماء العدالة ملقاة في صعيد كربلاء لم يواروها، وانبرى إليها فريق من العرب لم يتلوّثوا بتلك الجرائم فواروها حيث هي الآن بأسمى مكان تحت الشمس.

وحملوا ودائع النبوّة سبايا إلى الكوفة ، فمثلن أمام الارهابي الخبيث ابن مرجانة وهو جذلان بإبادته لعترة رسول الله عَلَيْ ، وتقرّباً لنسبه اللصيق ببني أميّة ، ثمّ أرسلت السبايا إلى الشام ومعها الرؤوس المشرقة ، فعرضت على حفيد أبي سفيان ، فأخذ ينكت رأس أبي الشهداء بمخصرته مظهراً الفرحة الكبرى بأخذه الثأر من ابن فاتح مكة .

لقد كان جزاء النبي عَلَيْ الذي برّ بدين العرب ودنياهم ، وأقام لهم دولة من أعزّ دول العالم كان جزاؤه منهم أن عمدوا إلى استئصال عترته وسبي عقائله ، وممّا لا شبهة فيه أنّ هذه الرزايا التي حلّت بالعترة الطاهرة كانت امتداداً لأحداث السقيفة والشورى التي عمد أعضاؤها على الغضّ من شأنها رافعين عقيرتهم : «أبت قريش أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد ».

ورحم الله حكيم المعرّة إذ قال:

أَلْيسَ قُرَيشُكُمْ قَتَلَتْ حُسَيْناً وَكَانَ عَلَىٰ خِلافَتِكُمْ يَزِيدُ

إنّ ما حلّ بسيّد شباب أهل الجنّة من الرزايا والخطوب قد تركت بصماتها في نفس زيد وأبيه ، فكان دوماً يذكر مصائب جدّه بأسى بالغ وحزن عميق ، وقد كره الحياة وسئم من المجتمع الذي عاش فيه ، فقد غدر بجدّه ، ولم يحفظوا فيه وصيّة رسول الله عَمَانَيْ .

#### واقعة الحرة

من جرائم يزيد وموبقاته انتهاكه لحرمة عاصمة الرسول عَيْنَا وإباحتها لجنده بما فيها من رجال وأموال وأعراض ، فعاثوا فيها ، واقترفوا كلّ ما حرّم الله تعالى .

إنّ ثورة المدينة وتمرّدها على حكومة يزيد كان من أسبابها ما جرى على عترة رسول الله عَيْنِ من القتل والسبى لعقائل النبوة ، فقد كانت سيّدة نساء العالمين زينب الكبرى تحرّض المسلمين على الأخذ بثأر أخيها ، وبالإضافة لذلك خروج السيّدات العلويًات بمظاهرات نسويّة تجوب شوارع المدينة ، وتتزعّمهنّ السيّدة زينب بنت عقيل وهي تخاطب المسلمين بهذه الأبيات الرقيقة:

مَاذا تَـقُولُونَ إِنْ قَـالَ النَّـبِيُّ لَكُم مَـاذا فَـعَلتُمْ وأَنْـتُمْ آخِـرُ الأَمَـم بِأُهــل بَــيتِي وَأَنــصَادِي أَمَــا لَكُــمُ ذُرِّيَــتِي وَيَــنُو عَــمِّي بِـمَضيعَةٍ مَا كَانَ هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحتُ لَكُم

عَـهْدٌ كَرِيمٌ أَمَا تُـوفُونَ بَـالذُّمَم مِنهُم أُسَارَى وَقَتلَى ضُرِّجُوا بِدَم أَن تَحَلُّفُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمِي (١)

أجل ، ماذا يقول المسلمون وبماذا يعتذرون إلى النبيِّ عَلَيْنَا في إبادة عترته وسبي عقائله ؟

لقد رأى زيد التوجّع على جدّه الحسين فقد ملئت القلوب أسى وحزناً عليه.

كما إنّ من أسباب ثورة المدينة فسق يزيد واستهتاره ، ورأى الأخيار من بـقيّة الصحابة الخروج على يزيد واجباً شرعيّاً ، فقد قال عبدالله بن حنظلة وهو من زعماء الأنصار: « والله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء ، إنّه

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٣: ٤٢٠. تاريخ مدينة دمشق: ٦٩: ١٧٨ ـ ١٧٩. تذكرة الخواص: ٢٤٠. وقد ورد الشعر في الإرشاد / المفيد: ٢: ١٦٤، وروضة الواعظين: ١٦٣، أنَّه لأم لقمان بنت عقيل. وفي بعض المصادر نسبه لامرأة من بني عبدالمطلب ولم يسمّها.

مِرْ فَيْ مِنْ لَا جَارِ النِّي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا

رجل ينكح الأمّهات والبنات، ويشرب الخمر، ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاءً حسناً »(١).

وقال المنذر بن الزبير: «إنّه -أي يزيد - قد أجازني بمائة ألف، ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبره، والله إنّه ليشرب الخمر، والله إنّه ليسكر حتّى يدع الصلاة»(٢).

### طرد حاكم المدينة

وقام الثوّار بطرد حاكم المدينة وإقصائه عن منصبه ، وطرد سائر الأمويّين ، وشكّلوا حكومة مؤقّتة ، وكان الحاكم على المدينة عثمان بن محمّد بن أبي سفيان ، وكان فتى مغروراً ، ولمّا أقصوه جعلوا يقذفونه بالحجارة (٣).

## التجاء مروان للإمام لملطلإ

فزع مروان من الثورة ، وخاف على نساء الأمويين أن تنتهك ، فأسرع إلى عبدالله ابن عمر مستجيراً به ، فرفض إجابته ، فالتجأ إلى معدن الشرف والكرامة الإمام زين العابدين عليه ، فأجابه الإمام إلى ذلك ، ويادر مروان فأخرج نساء الأمويين وضمهن إلى بيت الإمام ، فخرج الإمام بهن إلى ينبع للحفاظ عليهن ، وخرجت عائشة بنت عشمان بسن عفّان زوجة مروان ، وهي خائفة مضطربة ، فمرّت بالإمام زين العابدين عليه ، فخاف عليها ، فأرسل معها ولده عبدالله محافظاً عليها ، وبقي معها حتى انتهت الواقعة ، فقفل راجعاً معها إلى المدينة ، وكان عدد النساء اللّاتي التجأن إلى الإمام أربعمائة امرأة ومعهن أولادهن وحشمهن ، وبقين في رعايته حتى انتهت

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين عليه : ٢: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى / ابن سعد: ٥: ٤٧.

الواقعة ، وأقسمت إحداهن أنها ما رأت في دار أبيها من الرحمة والعيش الهني مثل ما رأته في دار زين العابدين (١).

ومن الغريب أن مسلم بن عقبة القائد العام لجيش يزيد لمّا احتل المدينة وجيء بالإمام زين العابدين التلا إليه كان مروان إلى جانبه ، فأخذته الدهشة من هيبة الإمام ، فقال له مروان : أتعرفه إنّه عليّ بن الحسين ، اقتله واحسم الداء ، ولا تبق لهم بقيّة ، هكذا كيان جيزاء الإمام من هذا الخبيث النذل الذي لا يعرف الشرف ولا المعروف (٢).

## انتداب مسلم بن عقبة للحرب

ندب الطاغية يزيد لحرب المدنيّين أخطر ارهابي عرفه التاريخ ، وهو مسلم بن عقبة ، ويحدّثنا المؤرخون عن صفاته القذرة ، فقد وصفه الفخري أنّه أحد جبابرة العرب ، وكان شيخاً كبيراً لما ندبه يزيد للحرب (٣).

ووصفه صاحب العقد أنّه كان أعور، أفغر، ثائر الرأس، كأنّما يقلع رجليه عن وحل إذا مشى (٤).

يقول المستشرق دوزي أنّه كان لا يؤمن بالله تعالى ولا بالإسلام ، وكان مريضاً ، فلمّا أسند إليه يزيد قيادة الجيش غمره السرور ، وقال له يزيد: إن شئت أن أعفيك فإنّى أراك دنفاً منهوكاً.

وتضرّع إليه الخبيث قائلاً: نشدتك الله أن لا تحرمني أجراً ساقه الله تعالى لي (٥).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام زين العابدين العلاي ٢: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) المختار الثقفي: ١٨١.

<sup>(</sup>٣) و (٤) المختار الثقفي: ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) معاوية بن أبي سفيان /عمر أبو النصر: ٢٦٦.

عِينَ فِي الْأَجْرَالِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّ

### وصية يزيد لابن عقبة

زود يزيد ابن عقبة بهذه الوصيّة الجهنّميّة التي تحكي جرائمه ، جاء فيها: «إذا قدمت المدينة فمن عاقك عن دخولها أو نصب لك حرباً فالسيف السيف ، ولا تبق عليهم ، وانهبها ثلاثاً ، واجهز على جريحهم ، واقتل مدبرهم »(١).

حكت هذه الوصيّة نزعات الطاغية التي تحمل الخبث والشرّ لجميع المسلمين.

### زحف الجيوش للحرب

وزحفت جيوش الكفر والضلال إلى احتلال مدينة الرسول عَيَّالُهُ ، وقد اجتازت على يزيد وهو واقف على نشز من الأرض تؤدّي لها التحيّة ، وهو مزهو فرح بقوة جيشه ، وأنشأ يقول:

أَبْسِلِغْ أَبِسَا بَكِرٍ إِذَا الأَمْسِرُ انْسَبَرى وَانْحَطَّتِ الرَّايِاتُ مِنْ وادي القُرىٰ أَبْسِلِغْ أَبِسا بَكِرٍ إِذَا الأَمْسِرُ انْسَبَرى وَانْحَطَّتِ الرَّايِاتُ مِنْ وادي القُرىٰ ؟(٢) أَمْ جَمْعُ يَقْظَانٍ نَفَىٰ عَنْهُ الْكَرىٰ ؟(٢)

ومعنى هذا الشعر أنّ هذه الجيوش التي ساقها للحرب هل هي منبعثة عن سكران أم عن يقظان نفى عنه الكرى ، أنّها انبعثت عن فاسق ، فاجر ، مدمن على الخمر ، لا يرى لله تعالى حرمة .

#### محاصرة المدينة

وانتهت جيوش حفيد أبي سفيان، وهي جيوش الكفر إلى المدينة، ففرضت عليها حصاراً وطوقتها من جميع جهاتها، وقام المدنيّون بحفر خندق وهو الخندق

<sup>(</sup>١) التنبيه والأشراف: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) المختار الثقفي: ١٨٣.

الذي حفره رسول الله عَلَيْلُهُ في واقعة الأحزاب، وانبرى شاعر المدينة قائلاً:

سد لَسضَرْباً يُبندي عَنِ النَّشَواتِ يسا مُسضيعَ الصَّلاةِ بِالشَّهَواتِ وَاشْرَبِ الْخَمْرَ وَاثْرُكِ الْجُمُعاتِ (١)

إِنَّ بِالْمَخُنْدَقِ المُكَلِّلِ بِالْمَجُ لَلْ بِالْمَجُ لَلْ بِالْمَجُ لَسْتَ مِنَا ، وَلَيْسَ خَالُكَ مِنَا فَسَنَظُر فَسَتَنَظُر فَسَتَنَظُر فَسَتَنَظُر

#### احتلال المدينة

وعجزت جيوش الكفر من احتلال المدينة ، إلا أنّ عبدالملك بن مروان بايعاز من أبيه خفّ مسرعاً إلى مسلم بن عقبة ، فدلّه على عورات البلد ، وفعلاً فقد نفذ منها جيش العدوّ ، فالتحم مع المدنيّين في معركة رهيبة استشهد فيها البطل المجاهد عبدالله بن حنظلة مع أبنائه وكوكبة من أبناء المهاجرين والأنصار ، وقد فقد ثمانون رجلاً من أصحاب النبيّ عَيْنِينَ ، كما فقد سبعمائة من قريش والأنصار وعشرة آلاف من سائر الناس (٢).

### المجازر البشعة

واقترف الجيش الأموي أفظع الجرائم وأشدها وحشية وقسوة في مدينة النبيّ عَلَيْلُهُ، فقد أباحها مسلم بن عقبة لجيشه عملاً بوصية يزيد، وراح الجيش يمعن في قتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، وهتك الأعراض، وأخذ البيعة لمن بقي منهم أنّهم خول وعبيد ليزيد (٣) يفعل بهم ما شاء.

<sup>(</sup>١) التنبيه والأشراف: ٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الأمم والملوك: ٧: ٥- ١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي الفداء: ١: ٢٠٦. البداية والنهاية: ١: ٢٠٦.

## الرؤوس بين يدى يزيد

وأمر الطاغية ابن عقبة بحزّ رؤوس الشهداء وإرسالها هديّة إلى سيده الطاغية يزيد ، فلمًا وضعت بين يديه فرح وأخذ يترنّم بأبيات ابن الزبعرى:

جَزَعَ الخَزرَجِ مِن وَقعِ الأُسَلُ ثُم قَالُوا يَا يَزيدُ لَا تُشَلْ وَعَدَلْنَاهُ بِدِيرِ فَاعتَدَلْ خَسبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحَسَى نَسزَلْ مِنْ بَنِي أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلْ (١)

لَـيتَ أَشْـيَاخِي بِبَدرِ شَـهِدُوا لأهسلُوا وَاسستَهَلُوا فَسرَحَاً قَدْ قَتَلنَا القَرمَ مِن سَادَاتِهم لَـعِبتْ هَاشِمٌ بالمُلكِ فَلا لَستُ مِن خِندِفَ إِنْ لَم أَنتَقِمْ

وقديماً تمثّل بهذا الشعر حينما وضع رأس ريحانة رسول الله عَيَا الله عَلَيْظُهُ بين يديه.

إنّ زيداً لم يكن مخلوقاً أيّام هذه المأساة التي حلّت بمدينة جدّه رسول الله عَيَّاتُهُ ، لكنّه قد وعاها ودرس أبعادها بعد ولادته ونشأته لأنّها من الأحداث الجسام، فحفّزته إلى الثورة والعمل الجادّ للإطاحة بحكومة الأمويّين.

وقد أعلن زيد أنّ ثورته العملاقة كان من أسبابها انتهاك الأمويين لحرمة مدينة جدُّه ، حيث قال: إنَّما خرجت على الذين أغاروا على المدينة يوم الحرَّة ثمَّ رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار<sup>(۲)</sup>.

(٢) الفرق بين الفِرق: ٢٥.

<sup>(</sup>١) الأمالي /الصدوق: ٢٢٩ ـ ٢٣١. اللهوف: ١٠٥ و ١٠٦. روضة الواعظين: ١٩١. مقاتل الطالبيّين: ١١٩. تذكرة الخواص: ٢٣٥. البداية والنهاية: ٨: ١٩٤. المختار الثقفي: ١٨٥.

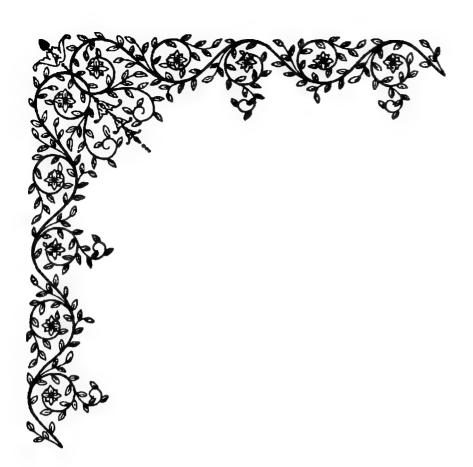

عظرين

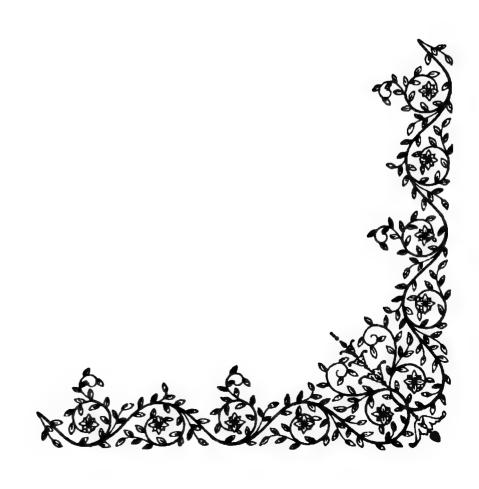

لم يعد البحث عن دراسة العصر الذي نشأ فيه الشهيد الخالد زيد لوناً من ألوان الترف أو الفضول، وإنّما هو من صميم الموضوع حسب الدراسات الحديثة، فهو يصوّر لنا الحياة السياسيّة والعلميّة والاجتماعيّة التي عاش في ظلالها زيد والتي لها الأثر في اندفاعه بشوق إلى التضحية لمكافحة الظلم والطغيان، وهذا ما سنتحدّث عنه في البحوث الآتية، وهذا عرض لمكوّنات عصر زيد:

# الخط السياسي للأمويين

أمّا الخطّ السياسي للأمويّين في جميع أيّام حكمهم ، فقد كان طابعه العامّ الظلم والجور والاستبداد ، وهذه لمحات منه :

#### احتقار الشعوب

والشيء البارز في السياسة الأمويّة هو احتقار الشعوب الإسلاميّة والاستخفاف بها ، وقد حكى ذلك الوليد بن يزيد الأموى بقوله :

فَنَحْنُ الْأَكْثَرونَ حَصى وَمالا نَسومُهُمُ المَذَلَّةَ وَالنَّكَالا (١)

فَدَعْ عَنكَ ادِّكارَكَ آلَ سُعْدَىٰ وَنَحِنُ المالِكونَ النَّاسَ قَسْراً

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: ﴿ والهوانا ﴾.

## وَنُورِدُهُمْ حِياضَ الْخَسْفِ ذُلًّا وَمِا نَالُوهُمُ إِلَّا خَالًا (١)

حكى هذا الشعر مدى الاستهتار والطغيان والتجبّر على الأمّة ، فإنّهم قد ملكوها بالقهر وفرضوا عليها سلطانهم ، يسومونها الذلّ والهوان والاحتقار .

وقال الطاغية عبدالملك بن مروان في خطابه الذي ألقاه في المدينة أمام أبناء المهاجرين والأنصار: «ألا وإنّي لا أداوي هذه الأمّة إلّا بالسيف حتّى تستقيم لي قناتكم، وإنّكم تحفظون أعمال المهاجرين الأوّلين، ولا تعملون مثل عملهم، وإنّكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم، والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلّا ضربت عنقه »(٢).

وهل هناك استهتار أفحش من هذا الاستهتار، إنّه لا يداوي أمر الأمّة بالعدل، وإنّما يداويها بالقتل والدمار.

ويقول ابن العاص \_وهو من أجهزة الحكم الأموي ـ: «إنّما السواد بستان قريش »، ومعنى هذا أنّ السواد ملك للسادة القرشيّين ليس لأهله حرمة ولا كرامة ، هذا هو منطق الأمويّين في جميع مراحل حكمهم .

### اضطهاد الذميين

الإسلام واضح في تشريعه بالنسبة إلى بقيّة الأديان والمذاهب ، فقد ضمن لهم جميع حقوقهم وكرامتهم ما داموا داخلين في ذمّة الإسلام ، فإنّه ليس من الإسلام أن يضطهد أي إنسان مهما كانت معتقداته ما لم يحدث فتنة أو فساداً في الأرض.

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه : « النَّاسُ صِنْفانِ ، إِمَّا أَخَّ لَكَ في الدِّينِ ، أَوْ شَبِيهُ لَكَ في الدِّينِ ، أَوْ شَبِيهُ لَكَ في الْخَلْقِ » .

<sup>(</sup>١) حياة الإمام موسى بن جعفر علميُّكا : ١: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) الذهب المسبوك: ٢٩.

إنّ الإسلام تبنّى بصورة إيجابيّة الحقوق التالية لجميع الناس، وهي:

- ١ ـ العدالة.
- ٢ المساواة .
  - ٣- الحريّة.

لكنّ السياسة الأمويّة كانت مخطّطاتها ظلم الذمّيين واضطهادهم ، فقد روى المؤرّخون أنّ أسامة بن زيد التنوخي القائم بأمر الخراج في عهد يزيد بن عبدالملك قد أوقع بالذمّيين فأرهقهم ، وأخذ أموالهم ، ووسم أيديهم (١).

وفرض عبدالعزيز بن مروان الجزية على الرهبان، وهبي أوّل جزية أخذت منهم (۲).

إنّ ظلم الأمويّين وجورهم لم ينصبّ على المسلمين ، وإنّما كان شاملاً لغيرهم .

## ظلم الموالي

إنّ السياسة الأمويّة في جميع مراحل حكم ملوكها كانت ذات طابع خاص، وهي ظلم الموالي وحرمانهم من جميع حقوقهم مع دخولهم في حضيرة الإسلام، وأنّ كوكبة منهم كانوا من أعلام الإسلام.

كما اشترك الكثيرون منهم في الفتوحات الإسلاميّة ، وأوّل من فتح عليهم باب الظلم معاوية كسرى العرب، فقد رام تصفيتهم، وسفك دمائهم، فقد دعا الأحنف بن قيس التميمي وسمرة بن جندب الصحابي الكذَّاب، وقال لهما: إنَّى رأيت هذه الحمر -أي الموالي من الفرس ـ قد كثرت ، وأراها قد قطعت على السلف ، وكمأتى أنظر وثبة منهم على العرب والسلطان ، فقد رأيت أن أقتل شطراً منهم لإقامة السوق وعمارة الطريق، فما ترون؟

<sup>(</sup>١) و (٢) خطط المقريزي: ٤: ٣٩٥.

فأيده سمرة وعارضه الأحنف وأقنعه بالترك(١).

وكان من نتائج هذه السياسة الخرقاء نقمة الموالي على الأمويين، وانضمامهم لكل ثورة مناهضة لحكمهم.

يقول الجاحظ في كتابه ( العرب والموالي ): «إنّ الحجّاج بن يوسف لمّا خرج عليه عبدالرحمن بن الأشعث ، ولقي ما لقي من قرّاء أهل العراق ، كان أكثر من قاتله الموالي من أهل البصرة ، فجمعهم بعد إطفائه تلك الثورة ، وقال لهم : إنّما أنتم علوج وعجم ، وقرّاؤكم أولى بكم ، ثمّ فرّقهم حيث شاء في البلاد النائية ، ونقش على يد كلّ رجل منهم اسم البلدة التي وجّهه إليها .

ويلغ من تعصّب الأمويّين ضدّ الموالي أنّهم كانوا لا يرونهم أكفاء لهم ، فكانوا ينادونهم بأسمائهم وألقابهم لا بالكنية لما فيها من الشعور بالتكريم ، كما لم يسمحوا لهم بالسير أمامهم أو معهم إلّا من ورائهم ، ولا يجعلون منهم قائداً على جيش عربي ، كما لا يجيزون أن يصلّي أحد منهم على جنازة عربي .

ومن إهانتهم للموالي أنه إذا أقبل عربي من السوق وهو حامل لشيء فعلى المولى حمله عنه ، إلى غير ذلك من صنوف التحقير والإهانة ».

وقد سبّبت هذه الاجراءات القاسية شيوع الأحقاد بين المسلمين ، كما سبّبت انضمام الموالي إلى الثورة التي أطاحت بالحكم الأموي .

## الحياة الاقتصادية

أمّا الاقتصاد العامّ في عموم الأقاليم الإسلاميّة فقد كان مشلولاً قد استولى الأمويّون على معظم مناطق الزراعة وغيرها من موارد الاقتصاد العامّ، وقد طالبهم عمر بن عبدالعزيز بإرجاع المناطق الزراعيّة التي نهبوها من أهلها، فأبوا عليه،

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام: ٢: ٢٧١.

عَصْرُ لَا يَا إِنَّ اللَّهِ عَصْرُ لَا يَا إِنَّا لِلْهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

وهذا عرض لما عليه الناس من البؤس والحرمان في أيّام حكمهم.

### ظلم الجباة والولاة

جهد الأمويّون على اختيار الجفاة والقساة ولاة وعمّالاً لهم أمثال المجرم زياد بن أبيه والفاجر المغيرة بن شعبة وسمرة بن أبي أرطاة وسمرة بن جندب وخالد القسري والحجّاج بن يوسف الثقفي ، من الذين تربّوا على الجريمة وسفك الدماء ، ولم يكن لهم أي عهد بالرحمة والرأفة ، ولا بأي صفة كريمة يمتاز بها الإنسان عن الحيوان السائم .

لقد سلّط الأمويّون هؤلاء الأرجاس على رقاب المسلمين ، فأمعنوا في ظلمهم ، وانتهاك حرماتهم ، وسلب أموالهم ، وقد أعرب النمري في قصيدة له ما عاناه قومه من الفقر والحرمان حتّى هربوا في البيداء تصحبهم إبل مهزولة ، يقول مخاطباً عبدالملك :

أخسليفة الرَّحسمنِ إِنَّا مَعشَرُ إِنَّ السُّعاةَ عَصَوكَ يَوْمَ أَمَرتَهُمْ أَخَذُوا العريفَ فَقَطُّعوا حَيزومَهُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَترُّكُوا لِعظامِهِ جاءوا بَصَكُهِمُ وَأَخْذَبَ أَسْأَرَتْ أخذوا حُمُولَتَهُ فَأَصْبَحَ قاعِداً

حُسنَفاءُ نَسْجُدُ بُكْرَةً وَأَصيلا وأَتَوا دَواهِيَ لَوْ عَلِمْتَ وَغُولا وأَتَوا دَواهِيَ لَوْ عَلِمْتَ وَغُولا بِسالاً صْبَحيّةِ قسائِماً مَغُلُولا (١) لِسفُوادِهِ مَغُلُولا (٢) لَسخُماً وَلَا لِسفُوادِهِ مَغُقولا (٣) مِنْهُ السَّياطُ يَراعَهُ إِجْفيلا (٣) مِنْهُ السَّياطُ يَراعَهُ إِجْفيلا (٣) لَا يَسْتَطيعُ عَن الدِّيار حَويلا لَا يَسْتَطيعُ عَن الدِّيار حَويلا

<sup>(</sup>١) الحيزوم: وسط الظهر.

الأصبحيّة: جمع أصبح: السياط ، كما أنّ الحيزوم وسط الظهر.

<sup>(</sup>٢) المعقول: الإدراك.

<sup>(</sup>٣) أسأرت: أي بقيت في الإناء بقية. الإجفيل: الخائف.

يَدُع أَميرَ الْمُؤْمِنينَ ودونَهُ كَهَداهِ مِهِ كَسَرَ الرُّماةُ جَناحَهُ أَخَسليفَةَ الرَّحمنِ إِنَّ عَشيرتي أَخَسليفَةَ الرَّحمنِ إِنَّ عَشيرتي قَومٌ عَلى الإسلامِ لَمّا يَنْرُكوا قَطعوا اليّمامة يَسطُّرُدونَ كَأَنَّهُمْ شَهْرَي رَبِيعٍ ما تَذُوقُ لَبُونَهُمْ وأَتساهُمُ يَسحيى فَشَدُ عَلَيْهِمُ وأَتساهُمُ يَسحيى فَشَدُ عَلَيْهِمُ وأَتساهُمُ يَسحيى فَشَدُ عَلَيْهِمُ وَأَتساهُمُ يَسحيى فَشَدُ عَلَيْهِمُ وَاعتيلَةٍ وأَتساهُمُ يَسحيى فَشَدُ عَلَيْهِمُ وَاعتيلَةٍ وأَتساهُمُ يَسحيى فَشَدُ عَلَيْهِمُ وَاعتيلَةٍ وأَتساهُمُ وَرَهُمْ فَنَرَكْتُ قَوْمي لَا يَقْسِمُونَ أُمورَهُمْ فَتَرَكْتُ قَوْمي لَا يَقْسِمُونَ أُمورَهُمْ

خَرْقُ تَجُرُّ بِهِ الرياحُ ذُبُولا (۱)

تسدعو بِقارعَةِ الطُّريقِ هَدِيلا
أمْسَى سَوامُهُمُ عُرِينَ فُلُولا (۲)
أمْسَى سَوامُهُمُ عُرِينَ فُلُولا (۲)
ماعُونَهُم ويُسْطَيعوا التَّهْلِيلا (۳)
قَسومُ أصابوا ظَالِمينَ قَتِيلا قَسومُ أصابوا ظَالِمينَ قَتِيلا إِلَّا حُسمُوضاً وَخْسمَةً وَذَبِيلا (٤)
إلَّا حُسمُوضاً وَخْسمَةً وَذَبِيلا (٤)
عِقْداً يَسراهُ الْمُسلِمُونَ ثَقِيلا (٥)
بَسعْدَ الغِسنَى وَفَقيرَهُمْ مَهْزُولا بَسعْدَ الغِسنَى وَفَقيرَهُمْ مَهْزُولا إليكَ أَمْ يَسستَرَبُصونَ قَسلِيلا (٢)

أرأيتم ما صوّره النمري بهذا الشعر من المظالم الفظيعة التي صبّها على قومه جباة الضرائب والولاة ، حتّى تركوهم بأقصى مكان من الذلّ والفقر والهوان .

واستمرّ هذا الظلم حتّى في دور عمر بن عبدالعزيز الذي هو أنبل ملوك الأمويّين، فإنّ عمّاله لم يألوا جهداً في نهب أموال الرعيّة. يقول كعب الأشعري:

إِنْ كُنتَ تَحفَظُ مَا يَلِيكَ فَإِنَّمَا عُمالُ أَرضِكَ بِالبِلادِ ذِنابُ

(١) الخرق: الصحراء الواسعة.

<sup>(</sup>٢) عزين: الجماعات.

<sup>(</sup>٣) **الماعون:**الزكاة.

<sup>(</sup>٤) الحموض: المرّ المالح من النبات.

<sup>(</sup>٥) يحيى: هو أحد الجباة الظالمين.

لَنْ يَستَجيبُوا لِلَّذي تَدعُو لَهُ حَتَىٰ تُجَلَّلَ بِالسَّيوفِ رِقابُ لِنَّ يَجَلَّلَ بِالسَّيوفِ رِقابُ (١) بِأَكُفُ مُنْصَلِتينَ أَهِلِ بَصائرٍ في وَقْعِهِنَّ مَزاجِرٌ وعِقابُ (١)

وكان عمر يخطب فقطع رجل عليه خطابه قائلاً:

نَبذُوا كِتابَكَ وَاسْتُحِلَّ الْمَحْرَمُ كُللَّ يَلجورُ وَكُللَّهُمْ يَلتَظَلَّمُ عَذْلٌ وَهيهاتَ الأَمينُ المُسلِمُ (٣) إِنَّ الَّذِينَ بَعَثْتَ في أَقْطارِها طِلْسُ الثَّيابِ (٢) عَلَىٰ مَنابِرِ أَرْضِنا وَأَردْتَ أَنْ يَلِيَ الأَمانَةَ مِنْهُمُ

ومن المؤكّد أنّ الجباة لم ينهبوا أموال الناس إلّا بايعاز من ملوك الأمويّين، فهم كانوا يدفعونهم إلى النهب ويقاسمونهم إيّاه.

يقول فان فلوتن: « وبدل أن يتّخذ الخلفاء -أي خلفاء الأمويّين - التدابير لمحاسبة الولاة ومنعهم من الظلم ، نجدهم يقاسمونهم في فوائدهم من الأموال التي جمعوها بتلك الطرق المفضوحة ، وهذا معناه رضى الخلفاء بسوء تصرّف العمّال مع أهل البلاد ، بالإضافة إلى أنّ الدليل على أنّ بعضهم كان يهمّه مصالح الخزينة المركزيّة بالدرجة الأولى »(1).

إنّ ملوك الأمويين هم الذين يدفعون ولاتهم إلى سلب أموال الناس ، فقد فنرع والي مصر إلى العاهل الأموي سليمان بن عبدالملك شاكياً ما يعانيه المصريون من الاضطهاد والثقل من الضرائب التي فرضت عليهم قائلاً: «يا أمير المؤمنين ، إني ما جئتك حتى أنهكت الرعية وجهدت ، فإن رأيت أن ترفق بها وتخفّف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها ، وصلاح معاشها ، فافعل ، فإنّه يستدرك ذلك في

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين: ٣: ٣٥٨. حياة الإمام موسى بن جعفر علمَيْكُا: ١: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) طلس الثياب: هي الثياب الوسخة.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين: ٣: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) السيادة العربيّة: ٢٨.

العام المقبل ».

وهذا منطق حقّ وعدل ، إلّا أنّ الطاغية لم يع ذلك ، وردّ عليه قائلاً: «هبلتك أمّك ، احلب الدرّ ، فإذا انقطع فاحلب الدم والنجا »(١).

أي استهتار في حقوق الإنسان وكرامته يماثل هذا الاستهتار، إنّه الحكم بالدمار الشامل على الشعب المصري وسلب جميع مقوّماته.

ولمّا شاع هذا الظلم الفاحش عند ملوك الأمويّين أخذ ولاتهم يتقرّبون لهم بذلك، فقد أراد صاحب الخراج على مصر أن يتقرّب إلى هشام بن عبدالملك، فكتب إليه أنّ أرض مصر تحتمل الزيادة، فأمره أن يزيد في كلّ دينار قيراطاً (٢).

وهكذا أخذت البلاد الإسلاميّة ترزح تحت كابوس مظلم من الفقر والجوع قد سلبت جميع مقوّماتها الاقتصاديّة ، وصارت بأيدي اللصوص والخونة من ملوك الأمويّين وولاتهم .

#### ضرائب إضافية

وفرضت السلطات الأموية ضرائباً لم يألفها المسلمون ولم يقرّها الدين ، كان منها:

- ١ الرسوم على الصناعات والحرف (٣).
  - ٢ الرسوم على من أراد الزواج (٤).
  - ٣- الرسوم على من يكتب عريضة (٥).

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتّاب / الجهشياري: ٥١ و ٥٢.

<sup>(</sup>٢) و (٣) تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ١٢٩. الكامل في التاريخ: ٥: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الوزراء والكتّاب: ٢٤.

عَضْرُنِيلٍ

٤ ـ الرسوم على أجور البيوت (١).

٥ ـ ضريبة النيروز، وأوّل من سنّها معاوية بن أبي سفيان، وقد بلغت في عهده عشرة ملايين درهم (٢).

٦- الضريبة على من أسلم (٣)، والسبب في ذلك شلّ الحركة الإسلامية.

ولم تكن هذه الضرائب وغيرها محدودة ، وإنّما كان أمرها بيد الولاة والجباة ، فهم الذين يقدّرونها حسب رغباتهم وميولهم .

يقول بندلي جوزه: «إنها -أي الضرائب الإضافيّة -كانت أشد وطأة من الخراج والجزية ، لأنها لم تكن محدودة ، ولا مستندة إلى قاعدة مقبولة ، بل كان مقدارها يتوقّف على رغبة العمّال »(٤).

وكان ممّا ذكره المؤرّخون أنّ صاحب اخنا سأل عمروبن العاص أن يخبره بمقدار ما عليه من الجزية ، فأجابه : «لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك إنّما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفّف عنّا خفّفنا عنكم »(٥).

وليس من مفاهيم الظلم مثل هذا الظلم ولا أكثر وطأة وأشد نقمة منه ، فالشعوب خزانة لهؤلاء الحاكمين أو بستان لهم على حدّ تعبير ابن العاص .

قال معاوية : « الأرض لله ، وأنا خليفة الله ، فما آخذ من مال الله فهو لي ، وما تركته كان جائزاً لي »(٦).

إنّ هذه السياسة النكراء قد أثارت سخط زيد وأمثاله من الأحرار، فهبّوا إلى

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدُّن الإسلامي: ٢: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) و (٣) حياة الإمام موسى بن جعفر عليميالا : ١: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الحركات الفكريّة في الإسلام: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ التمدُّن الإسلامي: ٢: ٧٩ و ٨٠.

<sup>(</sup>٦) حياة الإمام موسى بن جعفر عليُكِلُّنا : ١: ٣٠١.

مناهضتها ومقاومتها.

# مصادرة الأموال

ومن بين الوسائل التي اتّخذها الأمويّون لإشاعة الفقر مصادرة أموال الناس بغير حقّ، فقد كتب معاوية إلى زياد بن أبيه عامله على العراق أن يصطفي له الذهب والفضّة، فأوعز زياد إلى جلاوزته بذلك، وأن لا يقسموا بين المسلمين ذهباً ولا فضّة (١).

كماكتب معاوية إلى وردان عامله على مصر أن يزيد على كلّ امرئ من القبط، فردّ عليه: كيف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم (٢).

لقد اتّخذ الأمويّون مال الله تعالى دولاً، وعباده خولاً، ومن مظالمهم أنّ إخوة الحجّاج صادروا أملاك الأهالي ببلاد اليمن.

وقد أثارت هذه السياسة السوداء سخط الأحرار ونقمتهم، وكان في طليعتهم الشهيد الخالد زيد بن على ، فقد ثار على الأمويين من أجل كرامة الناس وحقوقهم.

# تخلّي الناس عن أملاكهم

ونظراً لفداحة الضرائب وثقلها، فقد عمد المزارعون إلى التخلّي عن أملاكهم، كما سجّل بعضهم أرضه باسم إحدى شخصيّات العرب أو باسم أحد رجال الدولة فراراً من الضرائب، وكانوا يدفعون عوض هذا التسجيل قسماً من الحاصلات الزراعيّة (٣).

وبقى هذا الحال مستمرّاً حتّى دور النبيل عمر بن عبدالعزيز ، فألغى ذلك ،

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدّن الإسلامي: ٤: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام موسى بن جعفر علمياليا : ١: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام موسى بن جعفر علميك : ١: ٣٠٣.

ولمًا انتهى دوره وولى الأمر يزيد بن عبدالملك عادت تلك الضرائب ، وكتب إلى عمّاله مذكّرة جاء فيها: «أمّا بعد ، فإنّ عمر كان مغروراً ، فدعوا ماكنتم تعرفون من عهده ، وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى ، أخصبوا أم أجدبوا ، أحبّوا أم كرهوا ، حيوا أم ماتوا ».

ولمّا انتهى هذا المرسوم إلى العمّال أخذوا بخناق الناس وشدّدوا عليهم، وأعادوا الضرائب إلى حالتها الأولى<sup>(١)</sup>.

إنّ الأمويّين بجميع أدوارهم مالوا عن العدل، وحكموا الناس بالظلم والجور، وهذا هو السبب في انحراف المسلمين عنهم وقيامهم بثورات مسلّحة ضدّهم.

لقد ثار زيد من أجل أن يقيم حكومة القرآن ، وينقذ الناس من ظلم الأمويين ، واستبدادهم ، ويعيد للمسلمين كرامتهم .

# الحياة العلميّة

وكان من أهم القيم والمبادئ التي تبنّاها الإسلام وجعلها شعاراً له ، نشر العلم وإشاعته بين المسلمين ، لأنّه لا يمكن بأي حال أن تنهض أمّة وتحتل لها مركزاً كريماً تحت الشمس ما لم تتسلّح بالعلم وتتحلّى به ، فقد جعل الرسول عَيَّا طلبه فريضة ـلا واجباً على كلّ مسلم ومسلمة ، وقال : «اطْلُبوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصّينِ ، وقد نصب عَيَا الله المؤمنين المؤبون المؤمنين المؤبون المؤمنين المؤبون المؤمنين المؤبون المؤمنين المؤبون المؤ

وفي أيّام الحكم الأموي ساد الجهل في جميع الأوساط، وكان ذلك متعمّداً من قبل الأمويّين لأنّ فيه دعماً لحكمهم المبنيّ على الظلم والجور والجهل، فلو عرف المجتمع حقيقة الأمويّين لنبذوهم وناهضوهم، وقد كان زيد أهم

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ١: ١٤١. الفتوح: ٨: ٢٣٨.

عنصر مخيف لهم لأنّه يتمتّع بطاقات هائلة من العلم ، فخافوا منه ، وفرضوا عليه الرقابة الشديدة ، وجهدوا على الحطّ من شأنه ، كما سنعرض لذلك في البحوث الآتية .

وعلى أي حال ، فلم يكن في العصر الأموي أي ظلّ للعلم ، ولم تكن هناك مدرسة تعنى بنشر القيم الإسلاميّة سوى مدرستين وهما:

# مدرسة أهل البيت الملكالة

أمّا مدرسة أهل البيت فكان لها دور متميّز في الحفاظ على الفقه الإسلامي وتدوينه ، خصوصاً في عهد الإمام الباقر التللج ، فقد احتف به الفقهاء وهم يسجّلون أحاديثه وما يفتي به ، وما أسسه من القواعد الأصوليّة كالاستصحاب والبراءة وغيرهما .

مضافاً إلى القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز التي يفتي فقهاء الإمامية على ضوئها، وكان زيد من أبرز الفقهاء الذين يحضرون بحوث أخيه الإمام الباقر الله المعلق الباقر الله المعام النبوي بعض المحاضرات في الفقه والحديث وعلم الكلام وغير ذلك من العلوم التي تلقّاها من أخيه باقر علم الأولين والآخرين.

إنّ مدرسة الإمام الباقر المنظِ هي المدرسة الوحيدة التي تبنّت أحاديث أهل البيت المنظِ وفقههم ، وقد ضمّت أساطين الفقهاء كمحمّد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وهشام بن الحكم ، وأمثالهم من الفقهاء ، ومن الجدير بالذكر ، أنّ الإمام الباقر أوصى ولده الإمام الصادق المنظِ بتعهّد الفقهاء من تلامذته بعد وفاته حتّى يتفرّغوا للدراسة والاستفتاء ، وقد ذكرنا دورهم الايجابي في نشر علوم أهل البيت المنظِ بما دوّنوه من أحاديثهم في الأصول الأربعمائة التي جمعت في الكتب الأربعة ، التي يرجع إليها الفقهاء فيما يفتون به من الأحكام .

لقد قام الإمام الباقر المثلِيةِ بدور مشرق في نشر الفقه وبيان أحكام الدين في ذلك العصر الذي جهدت فيه الحكومة الأمويّة على إماتة الوعي الديني، وإهمال الشؤون الدينيّة حتّى خفيت معظم أحكام الإسلام على المسلمين، فقد خطب ابن عبّاس في آخر شهر رمضان على منبر البصرة، فقال: «اخرجوا صدقة صومكم»، ولم يعرف الناس ما هي تلك الصدقة، فالتفت إلى الحاضرين من أهل المدينة، وقال لهم: علّموا إخوانكم زكاة الفطرة، فإنّهم لا يعلمونها (١).

كما كان جمع كبير من أهل الشام لا يعرفون عدد الصلوات المفروضة فراحوا يسألون الصحابة عنها (٢).

وعلى أي حال ، فقد كان الإمام محمد الباقر رئيس مدرسة أهل البيت التي أخذت على عاتقها نشر أحكام الدين.

#### مدرسة التابعين

من مظاهر نشاط الحركة الفقهيّة في المدينة هي مدرسة التابعين ، أمّا أعضاؤها فقد نظم أسماءهم بعض الشعراء بقوله:

إِذَا قَيلَ مَنْ فَي العِلْمِ سَبِعَةُ أَبْحُرٍ فَقُلْ: هُمْ عُبَيْدُاللهِ عُروَةً قَاسِمٌ

رِوايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ العِلْمِ خارِجَة سَعيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمانُ خارِجَة (٣)

وقال شاعر آخر:

فَقِسْمَتُهُ ضِيزى عَنِ العِلْم خارِجَة

أَلا كُللُ مَلْ مَلْ لا يَسفْتَدي بِأَئِمَةٍ

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام: ٢: ١٣.

<sup>(</sup>٢) نظرة عامّة في تاريخ الفقه الإسلامي: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي تأسيسه . أصالته . مداركه : ٦٧.

فَخُذْهُمْ: عُبِيدُ اللهِ، عُروَةُ، قاسِمٌ سَعِيدٌ، سُلَيْمانٌ، أَبوبَكْرِ، خارِجَة (١)

ونتحدّث بإيجاز عن هؤلاء الأعلام الذين كان لهم الفضل في نشر القيم الإسلاميّة ، كما أنّ معظمهم قد تخرّجوا من مدرسة الإمام أبي جعفر الله ، وهم:

# ١- سعيد بن المسيّب

ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ، وتدرّج في طلب العلم حتّى صار من عيون العلماء ، وقد روى محمّد بن إسحاق عن مكحول ، قال : «طفت الأرض كلّها في طلب العلم فما لقيت أعلم منه »(٢).

وقال ابن المديني: «لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيّب »(٣). وأثرت كلمات من أعلام عصره في فضله وسعة علمه ، وهو من تلاميذ الإمام زين العابدين الميلالية.

### وثاقته

اختلف المترجمون له بين مادح وقادح ، ومال السيّد الخوئي إلى التوقّف في أمره ، وذلك لعدم حجّية المادحين والقادحين له (٤).

وممّا قدح به ما رواه عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال : « قدمت المدينة فسألت عن أعلم من فيها ، فدفعت \_أي من قِبل السلطة \_ إلى سعيد بن المسيّب » ، ومن المؤكّد أنّ تبنّي السلطة له ممّا يقدح في وثاقته لو صحّت هذه الرواية (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٩: ١٣٥. الوافي بالوفيات: ١٠: ١٤٩. وفيات الأعيان: ١: ٢٨٣. تاريخ أبي الفداء: ١: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) و (٣) تهذيب الأحكام: ٤: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) معجم رجال الحديث: ٨: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب: ٤: ٨٤.

عَضَرُنِ لِي اللهِ عَضَرُنِ لِي اللهِ عَضَرُنِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### وفاته

توفّي بالمدينة سنة ٩٤ في خلافة الوليد، وكان عمره خمساً وسبعين سنة(١).

### ٢ عروة بن الزبير

من فقهاء المدينة السبعة ، وكان أعلم الناس بحديث خالته عائشة بنت أبي بكر ، وقد وعى جميع أخبارها وأحاديثها (٢).

وقد حضر مع أبيه الزبير في حرب الجمل ضد وصيّ رسول الله عَلَيْ وباب مدينة علمه ، وكان عمره ١٣ سنة (٣).

وكان صديقاً حميماً لعبدالملك بن مروان ، قال فيه : « من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى عروة بن الزبير » (٤).

وكفى بهذه الشهادة على وثاقته وعدالته ، فقد صدرت من عبدالملك صاحب الأحداث والموبقات في الإسلام.

توفّي عروة سنة **٩١**ه<sup>(٥)</sup>.

## ٣- عبيدالله بن عبدالله

الهذلي . قال العجلي : «كان أعمى ، وكان أحد فقهاء المدينة ، تابعي ، ثقة ، رجل صالح ، جامع للعلم ، كان معلّماً لعمر بن عبدالعزيز »(٦).

تغزّل في امرأة من هذيل قدمت مكّة فقال فيها:

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٤: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) و (٣) تهذيب التهذيب: ٧: ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) و (٥) شذرات الذهب: ٧: ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب: ۷: ۱۸۶.

أحِسبُكِ حُباً لَوْ عَلِمتِ بِبَعضِهِ وَحَسببُكِ بِساامٌ الصَّبِيُّ مُسدَلِّهِي وَيَعلَمُ وَجُدي القاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَيَعلَمُ ما أَضفى سُلَيمانُ عِلْمَهُ وَيَعلَمُ مَا أَضفى سُلَيمانُ عِلْمَهُ مَتىٰ تَسأَلى عَما أَقولُ فَتُحبَري

لَجُدتِ وَلَمْ يَصعَبْ عَلَيكِ شَديدُ شَسهيدي أَبو بَكرٍ فَذاكَ شَهيدُ وَعُسروَهُ مِا أَلْقَىٰ بِكُمْ وَسَعيدُ وَحُسارِجَةٌ يُسبدِي لَسنا وَيُسعيدُ وَحُسارِجَةٌ يُسبدِي لَسنا وَيُسعيدُ فَسلِلحُبُ عِسندي طارِقٌ وَتَسليدُ

وبلغت هذه الأبيات سعيد بن المسيّب ، فقال : « والله لقد أمن أن تسألنا ، وعلم لو أنّها استشهدت بنا لم نشهد لها بالباطل »(١).

توفّی سنة ۹۹ه<sup>(۲)</sup>.

### ٤\_ عبدالرحمن

ابن الحارث المخزومي . روى عن جماعة منهم الشهيد زيد والحسن البصري . قال النسائي : «ليس بالقويّ » ، ولكن ابن سعد قال : «إنّه ثقة » ، وقال أحمد : «متروك » ، وضعّفه عليّ بن المديني .

توفّي في حكم أبي جعفر المنصور (٣).

### ٥۔ سليمان بن يسار

الهمداني . كان مكاتباً للسيّدة أمّ سلمة . روى عنها وعن عائشة ، وكان من العلماء . توفّي سنة ١٠٧ه وهو ابن ٧٣ سنة (٤) .

<sup>(</sup>١) الأغاني: ٨: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٧: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) و (٤) تهذيب التهذيب: ٦: ١٥٥.

عَضَرُنِ لِي اللهِ عَضَرُنِ لِي اللهِ عَضَرُنِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### ٦۔ خارجة بن زيد

النجّاري ، المدني . روى عن جماعة ، وروى عنه جماعة آخرون . قال ابن سعد : «كان ثقة ، كثير الحديث »(١).

### ٧\_ القاسم

ابن محمّد بن أبي بكر. روى عن أبيه ، وعن عمّته عائشة ، وروى عنه جماعة آخرون . قال البخاري : « قتل أبوه وبقى في حجر عائشة » $(\Upsilon)$ .

وقال أبو الزياد: «ما رأيت أحداً أعلم بالسنّة منه ، ولا أحدّ ذهناً (7).

تزوّج الإمام محمّد الباقر للطِّلِ بابنته أمّ فروة ، فأولدت سيّد الدنيا وإمام المسلمين جعفر الصادق للطِّلِ . عدّه الشيخ من أصحاب السجّاد للطِّلِ ، ومن أصحاب الباقر (٤) . توفّي سنة ١٠٢هـ، وكانت وفاته بعد عمر بن عبدالعزيز (٥) .

ويهذا ينتهي بنا الحديث عن الحياة العلميّة في عصر زيد ، وقد كانت متّسمة بالخمول والركود؛ لأنّ السلطة الأمويّة قد أمعنت في نشر الجهل بين الناس مخافة أن يسود الوعى ، وتنتفض الجماهير ضدّهم .

# الفرق الدينية

من المؤكّد أنّ الغرق والمذاهب التي نشأت بين المسلمين كانت ناجمة عن

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٦: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢: ١٩٥. تاريخ مدينة دمشق: ٤٩: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفّاظ: ١: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) معجم رجال الحديث: ١٥: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب: ٨: ٢٣٥. تهذيب الكمال: ٢: ١٩.

الأحداث السياسية التي حدثت بعد وفاة النبيّ عَلَيْنَا والتي مزقّت وحدة المسلمين وتركتهم شيعاً وأحزاباً.

إنّ أهم ما كان يصبو إليه النبي عَيَّالًا وحدة أمّته وتماسكها ، فوضع لها المنهاج الذي تسعد به في جميع مراحل حياتها الصاعدة ، وهو التمسّك بكتاب الله تعالى وعترته ، فردّوا عليه : «حسبناكتاب الله » ، ومعناه يكفينا الكتاب ويغنينا عن العترة ، وهم لا يفهمون الكتاب ولا يتدبّرون آياته ، وبعد وفاته رفعوا شعارهم «أبت قريش أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد » ، وكان من نتائج هذا التمرّد اختلاف المسلمين وشيوع المذاهب بينهم والتي منها :

# المعتزلة

أمّا المعتزلة فهي من أقدم الفرق الإسلاميّة ، وقد لعبت دوراً خطيراً في تاريخ الحياة الفكريّة في العصر الذي نشأ فيه الشهيد زيد ، وكان له دور متميّز مع قادة الاعتزال كما كان لأخيه الإمام محمّد الباقر المنظيلة ، ونعرض بإيجاز إلى تأسيس الاعتزال ، وبعض قيمه ومكوّناته:

# تأسيس الاعتزال

تأسّس الاعتزال حينما بويع الإمام أمير المؤمنين المنظم ، فاعتزل جماعة بيعته ،كان منهم سعد بن أبي وقّاص ، وعبدالله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، ومحمّد بن مسلمة الأنصاري ، فأطلق عليهم اسم المعتزلة ،كما اعتزلوا معركة الجمل وصفّين ، ويرى زهدي جار الله أن الاعتزال تأسّس في بداية القرن الثاني الهجري في مدينة البصرة التي كانت مجمعاً للعلم والأدب في الدولة الإسلاميّة (١).

<sup>(</sup>١) المعتزلة: ١.

عَضْرُلُونَيْدِ

إنّ الاعتزال كمدرسة كلاميّة لها منهجها الخاصّ في علم الكلام، ولها بحوثها الخاصّة في العقيدة الإسلاميّة، فإنّها ظهرت في أواخر القرن الأوّل الهجري (١).

# الاعتزال في خدمة السلطة

وبالرغم من سلامة بعض معتقدات المعتزلة الكلاميّة ، إلّا أنّ أقطابه كانوا في خدمة السلطة ، فقد ذهبوا إلى إمامة المفضول وتقديمها على إمامة الفاضل ، وذلك لمشروعيّة حكومة الأمويّين وغيرهم من الذين تسلّموا السلطة مع وجود من هو أفضل منهم وأكثر دراية في أنظمة الحكم والإدارة وغير ذلك من الصفات والنزعات الكريمة التي اتّصفوا بها.

وقد أقرّوا مشروعيّة الخلفاء الذين سبقوا الإمام أمير المؤمنين الذي هو أفضلهم في عبقريّاته ومواهبه وإيمانه وقربه من النبيّ عَيَالِيَّةُ، وهذا الرأي يجافي المنطق ويخالف شريعة الإسلام، فقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

إن تقديم المفضول على الفاضل أو مساواته له هدم للقيم وتدمير لحكومة العقل ، وظلم للأمّة ، واعتداء على كرامتها ، وقد واجه المسلمون الكثير من الأزمات بتقديم المفضول ومن لا دراية له على غيره من ذوي المواهب والكفاءات ، وفي العصر الأموي والعبّاسي تسلّم الفسقة ومن لا حريجة له في الدين قيادة الأمّة ، فعاثوا في الأرض فساداً.

وعلى أي حال ، فقد نال علماء المعتزلة التأييد والدعم الكامل من الأمويين والعبّاسيّين ، لأنّهم كانوا من أجهزتهم والمؤيّدين لهم ، فالمنصور الدوانيقي الذي كان

<sup>(</sup>١) حياة الإمام محمّد الباقر المنافخ: ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الزمر ٣٩: ٩.

من أراذل الملوك في خسّة طبعه ومعاداته للعلم والعلماء كان يكبر عمرو بن عبيد الزعيم الروحي للمعتزلة ،كما إنّ أحمد بن أبي دؤاد الزعيم الآخر للمعتزلة قد حظي بالاحترام البالغ من ملوك العبّاسيّين ، فقد قال فيه المعتصم : «هذا والله الذي يتزيّن بمثله ، ويبتهج بقربه ، ويعدل الوفا من جنسه »(١).

ومرض أحمد فعاده المعتصم ، وكان لا يعود أحداً من إخوته ، وأجلاء أهله ، ولمّا قيل له في ذلك أجاب: «كيف لا أعود رجلاً ما وقعت عيني عليه قط إلا ساق لي أجراً ، وأوجب لي شكراً ، وأفادني فائدة تنفعني في ديني ودنياي »(٢).

ومال المستشرق الايطالي نلينو، والمستشرق وينسبوج إلى أنّ منشأ الاعتزال كان من أصل سياسي (٣) لا ديني .

على أي حال ، فإنّ الاعتزال قد حظي بدعم كامل وتكريم من حكّام الأمويّين والعبّاسيّين ، ولو كان الاعتزال بمعزل عن السياسة لما ظفر قادته بمثل ذلك التكريم والتبجيل .

إنّ زعماء المعتزلة كانوا القوّة المساندة للأمويّين والعبّاسيّين والمبرّرة لما صدر منهم من أعمال مجافية للإسلام.

# الأصول الاعتقادية

أمّا الأصول الاعتقاديّة التي تدين بها المعتزلة فهي خمسة ، فمن زاد عليها فقد فارق الاعتزال (٤) ، وهي :

<sup>(</sup>١) حياة الإمام محمّد الباقر علي : ٢: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ٤: ۱٤٨ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الفصل: ٢: ١١٣.

#### ١ ـ التوحيد

أمّا توحيد الله تعالى ، فقد فسّره المعتزلة بأنّه تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقين ، فهو ليس جسماً ولا عرضاً ولا جوهراً ولا يحويه زمان ولا مكان ، وردّوا كلّ من يعارض ذلك ، كما ذهبوا إلى أنّ صفات الله تعالى عين ذاته ، وأنكروا من يذهب إلى خلاف ذلك (١).

وأوّلوا الآيات التي تدلّ بظاهرها على التجسيم ، مثل قوله تعالى : ﴿ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٢) ، واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بأوثق الأدلّة .

#### ٢\_ العدل

العدل الإلنهي ، وقد فسّروه بأنّ الله تعالى ليس بظلّام للعبيد ، ولا جائر عليهم . وقد تشعّبت بحوثهم عن عدل الله تعالى إلى جهات كلاميّة متعدّدة ، وهي :

- ١ ـ نفى القدر.
- ٧ حرية الإنسان وحرية إرادته واختياره.
- ٣- الإنسان هو الذي يوجد أفعاله بمقتضى حرّيته ، وذلك نتيجة لعدالة الله تعالى ونزاهته عن الظلم ، فإنّ الله تعالى لا يعاقب إنساناً على فعل أجبره عليه .
  - ٤- الثواب والعقاب تابعان للعمل وليسا خاضعين لشيء آخر.
- ٥- البحث عن الحسن والقبح العقليّين، وذلك لارتباطهما بالعدالة، فقد ذهبوا إلى أنّ الله تعالى لا يفعل ولا يأمر إلا ما فيه الخير العامّ لعباده، فهل أنّ الأعمال التي أمر الله بها حسنة لذاتها أو أنّها اكتسبت حسناً بأمر الشارع وتوجيهه، أم أنّ حسن

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الفتح ١٠:٤٨.

الأشياء ذاتي وليس مكتسباً، وأنّالشارع إنّما يأمر بشيءلحسنه وينهى عن الشيء لقبحه. وقد مجّدوا العقل، وفتحوا الطريق أمام تنميته ونضوجه (١).

### ٣- الوعد والوعيد

هذا هو الأصل الثالث من أصولهم العقائديّة ويراد به ما وعد الله تعالى عباده المتّقين من الفوز بالجنّة ، وما توعّد به الظالمين من الخلود في الجحيم ، ورتّبوا على ذلك إنكار الشفاعة لأي أحد يوم القيامة (٢) ، وتجاهلوا الآيات والأخبار الصحيحة التي دلّت على الشفاعة لأحبّ خلق الله تعالى وأقربهم إليه .

## ٤ - المنزلة بين المنزلتين

المراد منها هو أنّ مرتكب الكبيرة من الذنوب لا مؤمن ولا كافر، بل هو فاسق، والفسق مرتبة ثالثة بين الإيمان والكفر، وهو وسط بينهما، وقد قرّر ذلك واصل بن عطاء، بقوله: «إنّ الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمّي المرء مؤمناً، وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحقّ اسم المدح، فلا يسمّى مؤمناً، وليس هو بكافر لأنّ الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة لا وجه لإنكارها، لكنّه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالد فيها »(٣).

وتابع عمرو بن عبيد مقالة واصل كما أنّ الحسن البصري أقرّ ذلك بعد أن كان مصراً على أنّ مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق (٤).

<sup>(</sup>١) الفرق الإسلاميّة في العصر الأموي: ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المعتزلة: ٥١ و ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل: ١: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) أمالي المرتضى: ١: ١١٥.

عَضَرُنِيدٍ

# ٥ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهذا هو الأصل الخامس من الأصول الاعتقاديّة عند المعتزلة ، فقد ذهبوا إلى أن الواجب على كلّ مسلم إقامة المعروف ، وتحطيم المنكر ، فإن استطاعوا بالسيف فهو ، ويسمّى جهاداً ، وإن لم يستطيعوا به فبما دونه ، ولا فرق عندهم بين مقاومة الكافرين والفاسقين (١).

ولكنّهم لم يطبّقوا هذا المبدأ في أيّام الحكم الأموي الذي نشأ فيه المنكر مع مفاهيمه وصوره ، وإنّما كانوا مسالمين لهم ، وكذلك أيّام الحكم العبّاسي ، فلم يؤثر عن أحد منهم أنّه قاوم المنكر بسيفه أو بلسانه .

هذه هي الأصول العامّة عند المعتزلة ، ويتفرّع عليها فروع كثيرة ذات أهميّة بالغة ذكرت في كتبهم الكلاميّة .

### الشيعة والمعتزلة

ذهب بعض المستشرقين إلى أنّ الشيعة اقتبست الكثير من بحوثها الكلاميّة من المعتزلة ، وإنّهما معاً يشتركان في قاسم واحد وهو وحدة العقيدة ووحدة الفكر ، أدلى بذلك كولد زيهر ، قال : «استقرّ الاعتزال في مؤلّفات الشيعة حتّى في يومنا هذا ، ولذا فإنّ من الخطأ الجسيم ، سواء من ناحية التاريخ الديني أو التاريخ الأدبي ، أن نزعم بأنّه لم يبق للاعتزال أثر محسوس بعد الفوز الحاسم الذي نالته العقائد الأشعريّة ، وعند الشيعة مؤلّفات اعتقاديّة كثيرة يرجعون إليها ، وينسجون على منوالها ، وهي حجّة قائمة تدحض هذا الزعم وتفنّده ، ويمكن أن تعتبر كتب العقائد الشيعيّة كلّها مؤلّفات المعتزلة »(٢).

<sup>(</sup>١) المقالات: ١: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) العقيدة والشريعة في الإسلام: ٢٢٣.

وهذا الرأي ليس بسديد ، فإنّ للشيعة آراءهم الخاصّة وفي بعض العقائد تباين آراؤهم ما ذهبت إليه المعتزلة -كما سنذكر ذلك -.

ويرى آدم متز أنّ الشيعة ورثة المعتزلة في عقائدهم ، قال : «إنّ الشيعة في القرن الرابع الهجري لم يكن لهم مذهب كلامي خاصّ بهم ، فاقتبسوا من المعتزلة أصول الكلام وأساليبه ، حتّى أنّ ابن بابويه القمّي أكبر علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري اتبع في كتابه (علل الشرائع) طريقة المعتزلة الذين كانوا يبحثون عن علل كلّ شيء . . إنّ الشيعة من حيث العقيدة والمذهب هم ورثة المعتزلة »(١).

وهذا الرأي سطحي ليس له ما يدعمه من الأدلّة العلميّة ، إنّ الشيعة لها أصالتها واستقلالها وليست عيالاً على أيّة فرقة من الفرق الإسلاميّة ، فقد أمدّها أنمّة أهل البيت المبيّلاً بطاقات وأرصدة من البحوث الفقهيّة والكلاميّة ، وهم أوّل من فتق علم الكلام ، كما أنّهم الروّاد الأوائل في بحوث التوحيد ، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ( التوحيد في مدرسة أهل البيت ) .

وقد حفلت خطب الإمام أمير المؤمنين النظير ومناظراته بالكثير من المسائل الكلامية ، كما كانت أدعية الإمام زين العابدين النظير شرية في البحوث الكلامية ، فقد عرضت لصفات الخالق وتنزيهه عن صفات المخلوقين ، فكيف تكون الشيعة عيالاً على المعتزلة ؟

يقول الشيخ المفيد: «ليس تعرف الشيعة فقيهاً متكلّماً قد أخذ الكلام من المعتزلة »(٢).

يقول الدكتور عرفان عبدالحميد: « أمّا علماء الشيعة ، قديماً وحديثاً ، فقد أنكروا دعوى الاقتباس والتقليد ، وردّوا على القائلين به ، وذلك في نظرنا أمر طبيعي

<sup>(</sup>١) دراسات في الفِرق والعقائد الإسلاميّة: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) المسائل الصاغانيّة: ٤١.

عَصْرُنَا لِي اللهِ عَصْرُنَا لِي اللهِ اللهِ

منطقي لا بد منه ممن يعتنق مذهب الإمامية القاضي بأن الهيكل العام للتعاليم الشيعية إنما قام على ما روي من أحاديث وأخبار عن الإمام المعصوم. فمنطوق المذهب يقضي يطرد كل احتمال للتأثير الخارجي ، لا بل وإنكاره باعتبار أن المذهب الشيعي وحدة فكرية قائمة بذاتها مستمدة من تعاليم الإمام »(١).

إنّ مذهب أهل البيت المُثِلِظُ قائم بنفسه ومستقلّ بذاته بجميع شرائحه وبنوده، فمنه اقتبس زعماء المذاهب الإسلاميّة ما يتعلّق في البحوث الكلاميّة وغيرها من المناهج العلميّة.

## مسائل متّفق عليها

اتفقت الشيعة مع المعتزلة في بعض المسائل الاعتقاديّة ، كالعدل الإلهي . يقول الإمام كاشف الغطاء : « والذي يجمعها ـأي المعتزلة ـ مع الشيعة قولهم : بأنّ من صفاته تعالى العدل الذي ينكره الأشاعرة ، وعلى هذا تبتني مسألة الحسن والقبح العسقليّين التي تقول بها الإماميّة والمعتزلة ، وتنكرها الأشاعرة أيضاً ، وبهذا الملاك يطلق على الفريقين ـأي الشيعة والمعتزلة ـ اسم العدليّة »(٢).

كما أنّ من المسائل المتّفق عليها بين الشيعة والمعتزلة الوعد والوعيد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنّه واجب إسلامي عند الشيعة ، وأصل من أصول الدين عند المعتزلة .

### المسائل الخلافية

اختلفت الشيعة والمعتزلة اختلافاً جوهريّاً في كثير من المسائل الكلاميّة والتي منها:

<sup>(</sup>١) دراسات في الفِرق والعقائد الإسلاميّة: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) جنّة المأوى: ٢٣٢.

#### ١ ـ إمامة المفضول

ذهبت المعتزلة إلى جواز إمامة المفضول وتقديمه على الفاضل. يقول ابن أبي الحديد: «الحمد لله الذي قدّم المفضول على الفاضل»، وتنكر الشيعة ذلك أشد الانكار وتراه ضرباً من ضروب التأخّر والانحطاط الفكري، وأنّه يتصادم مع القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم.

#### ٢\_ الشفاعة

أنكرت المعتزلة الشفاعة لأي أحد من أولياء الله عزّ اسمه وأنّ الإنسان يبجازى بأعماله إن خيراً فخيراً، وإن شرّاً فشرّاً، ولا تنفعه شفاعة أي أحد مهماكانت منزلته عند الله تعالى، وأنكرت الشيعة ذلك، وذهبت بغير تردّد إلى أنّ أولياء الله تعالى لهم المكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة عند الله تعالى، وفي طليعتهم أثمّة الهدى ومصابيح الإسلام، وأنّ الله تعالى يظهر فضلهم يوم يجمع عباده في حشرهم ونشرهم، ويبيّن للناس مدى أهمّيّتهم ومنزلتهم عنده، فهم يشفعون لمن ارتضى من عباده بالموالاة والمودّة لهم، وإذا لم تكن لهم الشفاعة فما هي الميزة لهم على غيرهم في ذلك اليوم؟

هذه بعض الفوارق بين الشيعة والمعتزلة حسبما ذكرناه في الجزء الثاني من كتابنا ( حياة الإمام محمّد الباقر للظِّلِا ).

# الإمام الباقر علي مع علماء الاعتزال

وانبرى الإمام الأعظم محمّد الباقر للنِّلا إلى إبطال شبه المعتزلة وتفنيد ما ذهبوا اليه في بعض المسائل، ومن المؤكّد أنّ أخاه زيداً عالم آل محمّد عَيَالِلهُ قد شاركه في هذا الجهاد، وهذه بعض مناظرات الإمام الباقر النِّلا مع قادة الاعتزال:

عَضَرُنِتِيلِ

# ١- مع الحسن البصري

الحسن البصري من كبار قادة الاعتزال، وقد حظي بمقابلة الإمام عليه وانبرى قائلاً: جئت لأسألك عن أشياء من كتاب الله تعالى.

فرمقه الإمام بطرفه وقال له: أَلَسْتَ فَقيهَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ؟

- قد يقال ذلك.
- هَلْ بِالْبَصْرَةِ أَحَدٌ تَأْخُذُ عَنْهُ ؟
  - ٠ لا.
- جَميعُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَأْخُذُونَ عَنْكَ ؟
  - ـ نعم.
- لَقَدْ تَقَلَّدْتَ عَظيماً مِنَ الْأَمْرِ، بَلَغَني عَنْكَ أَمْرٌ، فَما أَدْرِي أَكَذَاكَ أَنْتَ أَمْ يُكْذَبُ عَلَيْكَ ؟
  - ماهو؟
  - \_ زَعَموا أَنَّكَ تَقولُ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْعِبادَ ، فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ أُمورَهُمْ .

وأطرق البصري برأسه إلى الأرض وبقى ساكتاً لا يدري ما يقول.

فبادره الإمام قائلاً: أَرَأَيْتَ مَنْ قالَ لَهُ اللهُ في كِتابِهِ: إِنَّكَ آمِنٌ ، هَلْ عَلَيْهِ خَوْفٌ بَعْدَ هـٰذَا الْقَوْلِ مِنْهُ ؟

- **.** Y -
- إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ آيَةً ، وَأَنْهِي إِلَيْكَ خِطاباً ، وَلَا أَحْسَبُكَ إِلَّا وَقَدْ فَسَّرْتَهُ عَلىٰ غَيْرِ وَجْهِهِ ، فَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ .
  - ماهو؟
- أَرَأَيْتَ حَبْثُ يَقُولُ اللهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرى ظَاهِرَةُ

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ ﴾ (١) بَلَغَني أَنَّكَ أَفْتَيْتَ النَّاسَ فَقُلْتَ: هِيَ مَكَّةُ.

#### ـ بلى.

وأخذ الإمام يدلي بتفسير الآية ويفنّد ما ذهب إليه البصري ، وحار في الجواب ، ثمّ نهاه الإمام عن التفويض وبيّن فساده (٢).

ومن مآخذ الإمام على الحسن البصري أنّ عثمان الأعمى عرض رأياً للبصري فأنكره وقال: فليذهب الحسن يميناً وشمالاً، فوالله ما يوجد العلم إلّا هاهنا، وأومأ إلى صدره الشريف الذي هو خزانة علوم الأنبياء (٣).

### ٢ مع عمروبن عبيد

أمّا عمروبن عبيد فهو شيخ المعتزلة وزعيمها الروحي الأعلى ، وقد حظى بإكبار الدوانيقي الذي هو أظلم إرهابي من حكّام بني العبّاس ، وقد مرّ على قبره فصلّى عليه ودعاله ، وأنشد:

صَلَّى الإِللهُ عَلَيكَ مِنْ مُتَوَسَّدٍ قَبْراً مَرَدتُ بِهِ عَلَىٰ مَرَانِ قَبْراً مَرَدتُ بِهِ عَلَىٰ مَرَانِ قَبْراً تَخَشُعاً عَبِدَ الإِلله وَدانَ بِالْقُرْآنِ وَاللهُ الرَّجالُ تَنازَعوا في شُبْهَةٍ فَصَلَ الحَديثَ بِحُجَّةٍ وَبَيانِ وَإِذا الرَّجالُ تَنازَعوا في شُبْهَةٍ فَصَلَ الحَديث بِحُجَّةٍ وَبَيانِ وَلو أَنَّ هَنْذَا الدَّهرَ أَبْقیٰ صالِحاً أَبْقی لَنا عَمراً أَبا عُثْمانِ يقول ابن خلکان: « إنّه لم يسمع بخليفة يرثي من دونه سواه »(٤).

<sup>(</sup>۱) سبأ ۲۵: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ٢: ٢٢ و ٦٣. حياة الإمام محمّد الباقر عليه : ٢: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير والمفسرون: ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان: ٣: ٤٦٢.

عَضَرُنِي ....

حكى هذا الشعر إكبار المنصور له ، لأنه كان من أقوى الأجهزة التي اعتمد عليها الدوانيقي في دعم سلطانه وظلمه.

وعلى أي حال ، فقد التقى عمرو بالإمام أبي جعفر عليه قاصداً امتحانه فقال له : جعلت فداك ، ما معنى قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ (١).

وفسّر الإمام له الآية قائلاً: كانَتِ السَّماءُ رَتْقاً لَا تُنْزِلُ الْقَطْرَ، وَكَانَتِ الْأَرْضَ فَتْقاً لَا تُخْرِجُ النَّباتَ.

وحار عمرو ولم يقل شيئاً ، وخرج من المجلس ، إلّا أنّه لم يلبث إلّا قليلاً حتّى عاد وقال للإمام المُلِلاِ: جعلت فداك ، أخبرني عن قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ (٢) ، ما معنى غضب الله ؟

فأجاب الإمام عليه : غَضَبُ اللهِ عِقابُهُ ، وَمَنْ قالَ : إِنَّ اللهَ يُغَيِّرُهُ شَيْءٌ فَقَدْ كَفَرَ (٣).

إنّ موقف الإمام محمّد الباقر المُلِلِا مع بعض قادة المعتزلة كان هو النقد لما يذهبون اليه في بحوثهم الكلاميّة ، ولا شكّ أنّ أخاه زيداً الذي هو من مشاهير علماء آل البيت المِلِلِا قد شارك أخاه في التصدّي لعقائد المعتزلة بالنقد.

## المرجئة

من المذاهب التي ظهرت على الصعيد الإسلامي في عصر زيد هي المرجئة ، وكانت سنداً لتبرير سياسة ملوك الأمويّين والعبّاسيّين التي لا تتّفق مع الإسلام.

والمرجئة هم الذين يرجئون أمر الذين اختلفوا وتنازعوا في الخلافة إلى يـوم

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٢١: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) طه ۲۰: ۸۱.

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين: ١: ١٤٤. حياة الإمام محمّد الباقر الميلا: ٢: ٨٣.

القيامة ولا يقضون بحكم على أحد منهم (١).

يقول المأمون: « الإرجاء دين الملوك »(٢).

إنّ أعلام المرجئة وقادتهم كانوا أداة بأيدي الملوك ، سواء أكانوا من الأمويّين أم من العبّاسيّين ، ويرى خدابخش: « أنّ أصل المرجئة يرجع إلى ماكان من ضرورة استنباط وسيلة للعيش في وفاق مع الحكم الأموي »(٣).

إنّ المرجئة كانت أجهزة الحكم في ذلك العصر، ولم تقم بأي دور في مكافحة الظلم، وإنّما كانت تطلب العيش الرغيد في ظلّ الحكم القائم.

### عداوة المرجئة للشيعة

كانت المرجئة تبغض الشيعة بغضاً عارماً ، لأنّها ترى الحكم الأموي غير شرعي ، وكذلك الحكم العبّاسي ، أمّا المرجئة فكانت تضفي الشرعيّة عليهما ، وكان بينهما صراع حاد وعنيف ، فكانت الشيعة تغيظ المرجئة بالثناء على الإمام أمير المؤمنين عليّة وتبجيله .

وفي ذلك يقول أحد الشعراء:

إذا الْمُرجِيُّ سَرَّكَ أَنْ تراهُ يَموتُ بِدائِهِ مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ إِذَا الْمُرجِيُّ سَرَّكَ أَنْ تراهُ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيُّ وَآلِ بَيْتِهِ (٤) فَحَدَّدْ عِنْدَهُ ذِكرى عَلِيً وَصَلِّ عَلَى النَّبِيُّ وَآلِ بَيْتِهِ (٤)

وقد نقمت الشيعة على المرجئة بتقديمهم الخلفاء على الإمام أمير المؤمنين عليه الإمام أمير المؤمنين عليه المرادة المرادة

<sup>(</sup>١) الفرق الإسلاميّة في العصر الأموي: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ٥١. تاريخ مدينة دمشق: ٢٣: ٣٠١. البداية والنهاية: ١٠: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) مقدّمة الحضارة الإسلاميّة /كريمر: ١٩.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين: ٢: ١٤٩.

عَصْرُونِ لِي اللهِ اللهِ

يقول منصور النمري شاعر الشيعة في هجائه لمحارب الذي هو من المرجئة:

وَأَبْ صَرَهُمْ حَوالَيها جِنْيًا وَما أَرْجَىٰ أَبا حَسَنٍ عَلِيًا وَكَانَ دِماءُ ساقَيها جَرِيًا فَقَدْ أَرْجَيْتَ يا لُكَعٌ نَبِيًا (١) يَـوَدُّ مُحارِبٌ لَوْ قَـدْ رآها وَأَنَّ لِسانَهُ مِنْ نابِ أَفْعى وَأَنَّ عَجوزَهُ مُصِعَتْ بِكَلبٍ مَنى تُرْجِئْ أَبا حَسَنٍ عَلِيًا

أرأيتم هذا الهجاء المرّ لمحارب الذي اعتنق مذهب المرجئة من دون وعي وإيمان.

ومن شعراء الشيعة الذين عابوا على المرجئة السيّد الحميري يقول:

بِأَنَّ الهُدىٰ غَيرُ ما تَزْعَمانِ وَضَعفَ البَصيرةِ بَعدَ العِيانِ وَضَعفَ البَصيرةِ بَعدَ العِيانِ فَبِنْسَتْ لَعمرُ كُما الخِصلَتانِ وَعُثمانُ ما أعندَ المُرْجِيانِ وَعُثمانُ ما أعندَ المُرْجِيانِ وَهُسوجُ الخَسوارِجِ بِالنَّهرَوانِ خَبيثَ الهَوىٰ مُؤمِنَ الشَّيصَبانِ (٣)

خَسليليَّ لَا تُرْجِيا (٢) وَاعْلَما وَأَنْ عَسمَى الشَّكُ بَعدَ اليَسقينِ فَأَنْ عَسمَى الشَّكُ بَعدَ اليَسقينِ ضَسلالٌ فَسلاتً لَجَجَا فيهما أَيُسرجي عَلِيٍّ إمامُ الهدى وَيُسرجي عَلِيٍّ إمامُ الهدى وَيُسرجي السَّ حَسربِ وَأَشياعُهُ يَكسونُ إمامُهُمُ في المَعادِ

### من مبادئ المرجئة

ودانت المرجئة بأنّ الإيمان هو التصديق بالقلب ولا عبرة بالإقرار بالكلام ولا بالعمل، فمن آمن بقلبه فهو مؤمن ولا يتوقّف ذلك على صلاته وصومه وحجّه،

<sup>(</sup>١) الأغاني: ٧: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) لا تُرجيا: لا تذهبا مذهب المرجئة.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: ٧: ١٥. ديوان السيّد الحميري: ١٧٨. الشّيصبان: رئيس من رؤساء الجنّ.

وغيرها من الطقوس الدينيّة ، وقد سالموا النصارى واليهود مراعاة لهم ومجاراة لعواطفهم (١).

## أبو حنيفة والارجاء

أعلنت بعض المصادر أنّ أبا حنيفة كان يعتنق الارجاء (٢).

وقال محمّد بن عمرو: «سمعت أبا مسهر يقول: كان أبو حنيفة رأس المرجئة ». وقال عمر بن سعيد: «سمعت جدّي يقول: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة مرجئاً ؟

قال: نعم.

- أكان جهميّاً؟
  - ـ نعم.
- فأين أنت منه ؟
- إنّما كان أبو حنيفة مدرّساً ، فما كان من قوله حسناً قبلناه ، وما كان من قوله قبيحاً تركناه »(٣).

وقد سببت هذه التهمة الكثير من الطعون عليه ، وشنّت عليه بعض الأوساط حملات لاذعة ، ولكن لم يتبيّن لنا بصورة مؤكّدة صحّتها.

# الإمام الباقر علي مع عمر الماصر

ودان عمر بن قيس الماصر بالإرجاء ، وقد قصد مع صديق له الإمام الباقر المالله ،

<sup>(</sup>١) الفرق الإسلامية في العصر الأموي: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ١: ٢٧٦.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: ۱۳: ۳۷۵.

عَصْرُفَتِيلٍ

وانبرى قائلاً: إنّا لا نُخرج أهل دعوتنا وأهل ملّتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب.

فرد عليه الإمام: يابْنَ قَيْسٍ، أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَيَّالِللهُ فَقَدْ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرَقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ حَيْثُ شِئْتَ، (١).

إنّ ما ذهبت إليه المرجئة أنّ مرتكب الذنوب كالزنى والسرقة مؤمن مناف لما أثر عن النبيّ عَلَيْهُ من أنّ اقتراف الزنى والسرقة يخرجان الشخص من اطار الإيمان الذي يصون النفس ويردعها عن ارتكاب الذنوب.

# الخوارج

من الفرق التي ظهرت على مسرح الحياة السياسية في الإسلام هي فكرة الخوارج، فقد نشأت حينما تفلّت قوى معاوية وهمّت بالفرار، فالتجأ إلى رفع المصاحف مطالباً بالرجوع إلى حكم القرآن، وهذه المكيدة قد تم الاتفاق عليها بين ابن العاص والأشعث بن قيس وبعض قادة الفرق في جيش الإمام، وقد انخدعت زمرة من جيش الإمام الذين لا يملكون وعياً سياسياً، ولا رصيداً من الإيمان، فأحاطوا بالإمام طالبين منه الاستجابة لهذه الدعوة، فعرّفهم أنها خديعة، وأنّ معاوية وابن العاص وسائر الزمرة الأموية لا يدينون بالكتاب، ولا يرجون لله تعالى وقاراً، فلم ينصاعوا لرأيه، وأجمعوا على خلعه وقتاله إن لم يستجب لهم، وشهروا السيوف بوجهه في حين أنّ طلائع جيشه بقيادة الزعيم الكبير مالك الأشتر قد أشرفت على الفتح، ولم يبق بينه وبين الانتصار على معاوية إلّا حلبة شاة، أو أقـل من ذلك، حسبما يقول مالك الأشتر.

وكادت الفتنة تقع بين الإمام وجيشه ، فاستجاب لإيقاف الحرب ، ومنذ ذلك

<sup>(</sup>١) تفسير فاتحة الكتاب /الأميني: ١٦٤.

الوقت مني جيش الإمام بالتمرّد والانقلاب على الأعقاب، وكتبت وثيقة التحكيم حسبما يراه معاوية وابن العاص، فقد جرّدت الإمام من لقب أمير المؤمنين عليه وبعد أحداث مرعبة جرى التحكيم الهزيل، ففاز معاوية واستبان لأولئك الوحوش الأنذال خديعة التحكيم، فطلبوا من الإمام أن يعلن التوبة، فلم يستجب لهم لأنّه لم يقترف ذنباً، وإنّما هم الذين اقترفوه، وأصرّوا على غيّهم ورفعوا شعارهم: « لا حكم إلّا لله».

ولم يكن الحكم لله وإنّما للسيف، وأخذوا ينشرون الفساد ويشيعون الخوف والارهاب، ويقتلون الأبرياء ممّا اضطرّ الإمام إلى قتالهم، وسفك دمائهم، وهم في ضلال مبين.

لقد اجتت الإمام أصولهم في واقعة النهروان، إلّا أنّه فرّ منهم جماعة، فأخذوا ينشرون مبادئهم الفاسدة التي تدعو إلى العصيان المسلّح وحليّة إراقة دماء المسلمين.

وكان من آرائهم الحكم بتكفير مرتكب الذنوب الكبيرة وتخليده في النار ، كما ذهبوا إلى أنّه لا حاجة إلى نصب إمام ، وجواز أن يكون عبداً أو حراً ، أو قبطياً أو غيرهم (١).

# الإمام الباقر الله مع نافع

أمّا نافع الأزرق فكان من أعلام الخوارج، وقد وفد على الإمام الباقر للطِّلِا وسأله عن بعض المسائل، فأجابه عنها، وبعدما انتهت مسائله قال له الإمام:

قُلْ لِهِ الْمَارِقَةِ: بِمَ اسْتَحْلَلْتُمْ فِراقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَقَدْ سَفَكْتُمْ وِماءَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي طَاعَتِهِ، وَالْقُرْبَةِ إِلَى اللهِ في نُصْرَتِهِ ؟

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١: ١٥٨.

عَصْرُنِيلٍ

وَسَيَقُولُونَ لَكَ: إِنَّهُ قَدْ حَكَّمَ في دينِ اللهِ.

فَقُلْ لَهُمْ: قَدْ حَكَمَ اللهُ في شَرِيعةِ نَبِيِّهِ رَجُلَيْنِ مِنْ خَلْقِهِ ، فَقالَ: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَماً مِن أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَاحاً يُوفِّقِ اللهُ وَخَكَماً مِن أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَاحاً يُوفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (١) ، وَحَكَمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ مَعَاذٍ في بَني قُرَيْظَة ، فَحَكَمَ فيهِمْ بِما أَمْضاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

أَوَما عَلِمْتُمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّما أَمَرَ الْحَكَمَيْنِ أَنْ يَحْكُما بِالْقُرْآنِ ، وَقَالَ حِينَ وَلَا يَتَعَدَّياهُ ، وَاشْتَرَطَ رَدَّ ما خالف الْقُرْآنَ مِنْ أَحْكامِ الرِّجالِ ، وَقَالَ حِينَ قَالُوا لَهُ: قَدْ حَكَّمْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ مَنْ حَكَّمَ عَلَيْكَ .

فَقَالَ: مَا حَكَّمْتُ مَخْلُوقاً ، وَإِنَّمَا حَكَّمْتُ كِتَابَ اللهِ ، فَأَيْنَ تَجِدُ الْمَارِقَةُ تَضْلَيلَ مَنْ أَمَرَ الْحَكَمَيْنِ بِالْقُرْآنِ ، وَاشْتَرَطَ رَدَّ مَا خَالَفَهُ لَوْلا ارْتِكَابُهُمْ في بِدْ عَتِهِمُ الْبُهْتَانَ .

ويهر نافع وراح يقول: هذا والله كلام ما مرّ بسمعي قطّ ، ولا خطر ببالي ، وهـو الحقّ إن شاء الله »(٢).

وللإمام أبي جعفر وأخيه العالم زيد احتجاجات على الخوارج حكت غباءهم وفساد آرائهم ، وأنّهم لا يملكون أي رصيد من الوعي العلمي ، وأنّهم غارقون في الجهل.

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين: ١: ٧٤٥.

## الشيعة

وهي من أقدم الفرق الإسلامية ، وأكثرها وعياً وانفتاحاً ، وألصقها بسيرة الرسول عَيَّلِيُّ ، فقد نشأت في أيّام النبيّ عَيَّلِيُ حسب الدراسات العلمية البعيدة عن التيارات الطائفية ، فقد وضع النبي عَيَّلِهُ برامجها ، وأقام أصولها ، وشيد بناءها ، ويكفي للتدليل على ذلك أنّه قال لعليّ : « يا عَلِيُّ ، أَنْتَ وَشيعَتُكَ تَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِواءً مَرُويِّينَ مُبْيَضَةً وُجُوهُكُمْ ، وَإِنَّ عَدُوَّكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ظِماءً مُقْمَحينَ ، (١).

وقال له: « يَا عَلِيُّ ، إِنَّكَ سَتَقْدِمُ عَلَى اللهِ وَشَيْعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضَيِّينَ ، وَيَقْدِمُ عَلَيْكَ عَدُوِّكَ غَضَاباً مُقْمَحِينَ »<sup>(٢)</sup>.

وقال له: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسىٰ ، إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدي » ، ونصبه علماً لأمّته ، وقائداً لمسيرتها ، وأخذ له البيعة بالخلافة من بعده في غدير خم ، ودعا له بقوله: «اللّٰهُمَّ والِي مَنْ والاهُ ، وَعادِ مَنْ عاداهُ ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ » ، وأحاطه بهالة من الإكبار والتعظيم ، وأحاديثه بذلك متواترة ومشهورة لا مجال للاغضاء وطوى النظر عنها .

إنّ التشيّع للإمام ، والإقرار له بالخلافة والوصاية بعد النبيّ عَيَالُهُ جزء من رسالة الإسلام ، فمن أنكره فليس له رصيد من الفكر ، وليس في ذلك مدعاة للغلق أو التجنّي على غير الإمام من الصحابة ، لأنّ الأمر واضح كالشمس .

إنّ الإسلام بجميع قيمه ومكوّناته التشريعيّة لم يحط بها أحد من الصحابة سوى الإمام أمير المؤمنين المُثِلِّ الذي عاش في كنف النبيّ عَلَيْلِ ورعايته ، فغرس في نفسه قيم الإسلام وغذّاه بروح الإيمان ، فكان صورة مشرقة عنه ، فكيف لا يرشّحه إماماً

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٩: ١٣١. كنوز الحقائق: ١٨٨. الاستيعاب: ٢: ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٩: ١٣١.

عَصْرُفَتِيلٍ

لأمّته ومرجعاً لها في حلّ مشاكلها.

انظروا إلى ما أثر عن الإمام المليلا في نهج بلاغته من الإحاطة بنظم الحكم والإدارة وقواعد السياسة، وأصول التربية، وشؤون الاقتصاد والثقافة التي لا يعرفها أحد سواه، وها هو التاريخ بوثائقه شاهد صدق ودليل حكم على صحة ما نقوله، فالصحابة من تولّى الخلافة وغيرهم كانوا كلّهم عيالاً على موائد الإمام القضائية والفقهيّة، وقد اشتهرت كلمة عمر وحفظها الناس: «لولا عليّ لهلك عمر»، وقال: «حتّى النساء أفقه منك يا عمر»، والله تعالى يقول: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللّهِ مَا لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وإنّا لنتساءل: من هو عملاق هذه الأمّة ورائد حضارتها العلميّة والفكريّة ؟ مَن الذي بات على فراش النبيّ عَيَالِيَ حينما أحاطت به قريش لتصفيته ؟ مَن هو بطل الإسلام في بدر وأحُد والأحزاب ؟

مَن هو الذي أذلّ اليهود وفتح حصونهم؟

مَن هو الذي قال فيه الرسول عَلَيْلُهُ: ﴿ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بِابُها ﴾ ؟ مَن هو الذي قال فيه النبيّ عَيَلِهُ : ﴿ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٌّ ﴾ ؟

إنّه الإمام أمير المؤمنين وصيّ النبيّ عَلَيْلُهُ وخليفته من بعده، والأب الروحي والزعيم الأعلى لشيعة أهل البيت المراكلة .

وهذه لمحات عن بعض قيم الشيعة ونماذج من أرصدتهم الفكريّة والحضاريّة:

# الفكر السياسي الشيعي

إنّ الفكر السياسي الذي تبنّته الشيعة امتداد لقيم الإسلام وتجسيد لجوهره وعمقه وأصالته ، وهذه شذرات منه:

#### ١ - بسط العدل

من أوليّات المبادئ التي تؤمن بضرورتها الشيعة بسط العدل وإشاعته بين الناس ، وقد نشر الإمام أمير المؤمنين الحِلِّ حينما تقلّد الحكم العدل السياسي والعدل الاجتماعي بين المسلمين ، وقد رأى الناس في عهد خلافته من صنوف العدل ما لم يشاهدوه في حكم غيره ، وقد حفل التاريخ الإسلامي بصور مشرقة من عدله الذي كان مثلاً أعلى لعظمة الإسلام .

# ٢ ـ مقاومة الظلم

والشيء البارز في تاريخ الشيعة مقاومتهم للظلم والجور والطغيان، ومن أعلام الشيعة الذين ثاروا على الظلم هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري صاحب النبي، وصديق المحرومين والمضطهدين، فقد قاوم سياسة عثمان بن عفّان زعيم الأمويّين وسيخهم الذي تبنّى الأثرة والاستغلال، وحمل الأمويّين وآل أبي معيط على رقاب المسلمين، فأمعنوا في النهب والسلب، وتركوا شبح الفقر جائماً على رؤوس البؤساء والضعفاء، وقد خضموا مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ـكما يقول الإمام أمير المؤمنين النالج فثار هذا البطل العظيم في وجه هذا الطغيان السافر.

وسلك هذا المنهج المشرق عيون الشيعة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين كحجر بن عدي ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ، ورشيد الهجري ، وأمثالهم من المجاهدين الصالحين الذين أنكروا سياسة معاوية القائمة على الظلم والغدر والجور ، فصب عليهم الطاغية جام غضبه ، وصفّاهم جسديّاً ، إلّا أنّ سيرتهم بقيت نديّة تفوح بروح الإيمان والجهاد في سبيل الإسلام .

أمّا عدوّهم معاوية ، فقد صار جيفة نتنة تـلاحقه اللـعنة فـي جـميع الأحـقاب والآباد. وفي عصر الطاغية الفاجر يزيد بن معاوية وحفيد أبي سفيان أعلن الكفر والإلحاد والفسق والفجور والاستهانة بقيم الإسلام ومكوّناته ، فانبرى إليه أبو الأحرار بشموخ وصلابة مستهيناً بالقتل وهازئاً من الحياة قائلاً: « لا أَرَى الْمَوْتَ إِلاسَعادَةً ، وَالْحَياةَ مَعَ الظّالِمينَ إِلّا بَرَماً » (١). فاستشهد في سبيل الإصلاح الاجتماعي ، وإنقاذ الأمّة من ويلات الأمويّين وكوارثهم ، وقد فتح للمسلمين أبواب المجد والكفاح ، فلم تمض إلّا حفنة من السنين حتّى ثار حفيده زيد بوجه الظلم والجور الأموي مقتدياً بجدّه سيّد الأحرار وزعيم التحرير في العالم العربي والإسلامي .

إنّ الثورة على الظلم قد تبنّتها الشيعة منذ فجر تاريخهم لإزالة الغبن الاجتماعي وإزالة ضروب الفساد والظلم من الأرض.

إنّ الشيعة من أعظم الفرق والمذاهب الاجتماعيّة انطلاقاً في ميادين الكفاح دفاعاً عن حقوق المظلومين والمضطهدين ، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعيّة بين الناس.

#### ٣- المساواة

من القيم الكريمة التي تبنّاها الفكر السياسي عند الشيعة نشر المساواة بين الناس، أمّا ضروبها وأنواعها فهي:

۱ ـ المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، فلا يختص بها صنف دون
 صنف ، ولا قوم دون آخرين .

٢ - المساواة في الضرائب، وهي عامة في الإسلام لجميع المواطنين من دون
 أن يختص بها صنف من الناس دون صنف.

٣- المساواة أمام القانون ، من دون فرق بين الحاكم والمحكوم ، وبهذا تتحقّق

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٦٨. مثير الأحزان / ابن نما: ٣٢. المعجم الكبير / الطبراني: ٣: ١١٤ ـ ١١٥ ـ ١١٥ . ٢١٨ و ٢١٨.

العدالة التي ينشدها الإسلام.

### ٤- الحرية

من مقومات الفكر السياسي عند أهل البيت الميلا إشاعة الحرية ونشرها بين الناس، وأنّ الدولة مسؤولة عن حماية الحرية وصيانتها من التدخّل الخارجي والداخلي لحرمان المجتمع منها، أمّا مظاهر الحرية فهي:

### ١ \_ حريّة الكلام

الناس أحرار فيما يقولون ، وليس للسلطة وغيرها صدّهم ومنعهم فيما يتكلّمون به شريطة أن لا يمسّوا العقائد الدينيّة ، كالتطاول على الله تعالى وعلى نبيّه وشريعته ، فإنّ ذلك من الفساد الذي لا يسمح به .

#### ٢ ـ حرية النقد للسلطة

أمّا حرية النقد للسلطة فهي من الحقوق التي يجب حمايتها ، وقد تعرّض الإمام أمير المؤمنين عليه إلى النقد اللاذع والسبّ من قِبل الخوارج ، فقد قال ابن الكوّاء له وهو على المنبر: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (١).

فرد عليه الإمام: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢). وقال له ابن الكوّاء مرّة أخرى: إنّي لا أصلّي خلفك.

فأجابه الإمام: ذاك إليك، ولم يتّخذ ضدّه أي إجراء، كان يرى الناس أحراراً في نقدهم شريطة أن لا يحدثوا فساداً في الأرض فيقف ضدّهم حفظاً للأمن العامّ.

ولم يتّخذ الإمام أي موقف ضدّ الذين تخلّفوا عن بيعته كعبد الله بن عمر،

<sup>(</sup>١) الزمر ٣٩: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الروم ٣٠: ٦٠.

وسعد بن أبى وقاص ، وأسامة بن زيد ، وغيرهم من المنحرفين عن الحقّ.

#### ٣\_ حرية العمل

منح الإسلام حرية العمل للمسلمين شريطة أن لا يكون العمل محرّماً ، كصنع الخمور وآلات الطرب واللهو ، وذلك لما يترتّب عليها من المفاسد الاجتماعية .

#### ٤ ـ حرّية السفر

أمّا حرِّية السفر فهو حقّ لكلّ من استوطن في البلاد الإسلاميّة ، وقد سمح الإمام أمير المؤمنين لطلحة والزبير بمغادرة المدينة مع علمه أنّهما يريدان الغدرة لا العمرة ، وقد منع عمر بن الخطّاب الصحابة من السفر من المدينة مخافة أن يحدثوا فتنة بين المسلمين ، إلّا أنّ الإمام لم يقرّ ذلك الاجراء في أيّام خلافته .

هذه بعض صور الحريّة في الفكر السياسي الشيعي.

# ٥- إلغاء التمايز العنصرى

من بنود السياسة الإسلاميّة عند أهل البيت المِثِلَة إلغاء التمايز العنصري الذي يفرّق ولا يوحّد، ويشتّت ولا يجمع، وهو مجافٍ لتعاليم الإسلام التي لم تميّز عنصراً على عنصر.

يقول الرسول عَيَالَةُ: ( لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَىٰ أَعْجَميُّ ، وَلَا لأَبْيَضِض عَلَىٰ أَسْوَدَ ، كُلُّكُمْ لآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرابِ ، .

وقد تبنّى هذه الظاهرة الإمام أمير المؤمنين الله ، يقول: «النّاسُ صِنْفانِ ، إِمّا أَخُّ لَكَ في الدّيْنِ ، أَوْ شَبِيهٌ لَكَ في الْخَلْقِ ».

وقد طبّق الإمام عليه ذلك حينما آل إليه الحكم فساوى في عطائه بين العرب والموالي ، ولم يميّز العرب على العجم ، ولمّا منيت حكومته بالانحلال نتيجة الأوضاع التي ألمّت بها جاء ابن عبّاس إلى الإمام مشيراً عليه أن يفضّل العرب على

العجم ، ويفضّل قريشاً على سائر العرب ، فقال على إنْ عَبّاسٍ ، أَتُريدُ مِنّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ ، لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ بِالْعَطَاءِ ، فَكَيْفَ وَالْمَالُ مَالُ اللهِ تَعَالَىٰ .

وهذه هي السياسة الرشيدة التي تمثّل الواقع الإسلامي والتي دفعت الموالي إلى ولاء أهل البيت وتفانيهم في حبّهم بعد أن رأوا الحرمان والذلّ في عهد الحكّام السابقين على حكومة الإمام.

# ٦- الاحتياط في أموال الدولة

من صميم سياسة أهل البيت المنظ الاحتياط التام في أموال الدولة ، وإنفاقها على ما هو مقرّر في الاقتصاد الإسلامي من مكافحة الفقر ويسط الرخاء والإنفاق على المشاريع العامّة التي تتطوّر بها البلاد ، ولا يحقّ لرئيس الدولة وغيره من أجهزة الحكم أن ينفقوا أي شيء منها في غير الصالح العامّ ، فقد جاء عقيل شقيق الإمام أمير المؤمنين ، وقد أملق طالباً من الإمام أن يسعفه ويوفّر له العيش الرغيد ، فأبى من إجابته ، ولمّا ألح عليه في الطلب أحمى له حديدة وأدناها منه ، وكاد أن يحترق من شدّة حرارتها ، فقال له الإمام : أتثن من حديدة أحماها إنسانها لِلعبِهِ ، أتنن مِنْ أذى من شرّة عرارتها ، فقال له الإمام : أتثن مِنْ حَديدة أحماها إنسانها لِلعبِهِ ، أتنن مِنْ أذى من شدّة عرارتها ، فقال له الإمام : أتثن مِنْ حَديدة أحماها إنسانها لِلعبِهِ ، أتنن مِنْ أذى من شدّة عرارتها ، فقال له الإمام : أتثن مِنْ حَديدة أحماها إنسانها لِلعبِهِ ، أتنن مِنْ أذى ولا أين من نظى .

وقصده عبدالله بن جعفر ابن أخيه وزوج ابنته سيّدة النساء زينب عليه طالباً منه السعة في المال، فقابله بعنف وشدّة، ولم يمنحه أي شيء من مال المسلمين، ولو أنّه بذل المال للوجوه والأعيان وشراء الضمائر لما آل الحكم إلى غيره.

بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المذاهب التي سادت في عصر زيد المُلِلا .

## اللهو والمجون

واتّسم العصر الذي نشأ فيه زيد بانتشار اللهو وشيوع الفسق عند ملوك الأمويّين، فقد تهالكوا على اللذّة والمجون، وأنفقوا خزينة الدولة على شهواتهم ولياليهم

الحمراء ، وكان من مظاهر استهتارهم في اقتراف الإثم والمنكر ما يلي :

#### الخلاعة

وكان معظم ملوك الأمويين قد تهالكوا على الشهوات والتحلّل من جميع الأعراف والقيم ، فهذا الوليد بن يزيد الخليع أوّل من حمل المغنّين من البلدان ، وجالس الملهّين ، وقد عكف على شرب الخمر ، وقال في وصفها:

وَصَفَراءَ في الْكَأْسِ كَالزَّعْفَرانِ سَباها لَنا التَّجْرُ مِنْ عَسْقَلانِ تُريكَ القَذاةَ وَعَرضَ الإِناءِ وَسَتِرٌ لَها دونَ مَسَّ البَنانِ لَها حَبَبٌ كُلَّما صُفَّقَتْ تَراها كَلَمعَةِ بَرقٍ يَماني (١)

وكان من مجونه أنّه أراد أن يبني فوق البيت الحرام قبّة يشرب فيها الخمور ويشرف منها على الطواف<sup>(۲)</sup>، ولكنّ الله تعالى حال بينه وبين ذلك، فقصم ظهره، وأخذه أخذ عزيز ذي انتقام، فقد هجم عليه يزيد بن الوليد مع جماعة من أهل بيته فقتلوه واحتزّوا رأسه ونصبوه بدمشق<sup>(۳)</sup>.

ومن خلاعة هذا الماجن أنَّ ابن عائشة المغنّى غنَّاه بهذه الأبيات:

إِنَّ مَ رَأَيتُ صَبِيحَةَ النَّحرِ حُوراً نَفَينَ عَزيمَةَ الصَّبْرِ مِثْلَ الكَواكِبِ في مَطالِعِها عِندَ العِشَاءِ أَطَفنَ بِالبَدْرِ مِثْلَ الكَواكِبِ في مَطالِعِها عَندَ العِشَاءِ أَطَفنَ بِالبَدْرِ وَخَرَجتُ أَبْغي الأَجْرَ مُحتَسِباً فَرَجَعتُ مَوْقوراً مِنَ الوِزْدِ

فطرب حتّى فقد صوابه ، وقال لابن عائشة : أحسنت والله يا أميري ، أعد بحقّ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ٢١٤ و ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى: ١: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي : ٣: ٧٣.

عبد شمس.

فأعادها عليه ، ثمّ قاله : أحسنت والله أعدها بحقّ أميّة .

فأعادها عليه وهو ثمل ثمّ أقسم عليه بحقّ آبائه الذين مثله في الخلاعة والمجون فأعادها عليه ، وانكبّ عليه يقبّل أطرافه عضواً عضواً حتى انتهى إلى عورته ، فامتنع ابن عائشة من ذلك ، إلّا أنّه استطاع تقبيلها ، ثمّ إنّه نزع ثيابه فألقاها عليه ، فبقي مجرّداً بادي العورة ، وأتوه بثياب فلبسها ، ومنحه ألف دينار ، وحمله على بغلته ، وطلب منه أن يركبها على بساطه ، وودّعه قائلاً: قد تركتني على أحرّ من جمر الغضا (١).

وهذا الخليع يحكي ملوك الأمويّين في خلاعتهم، وتجرّدهم من جميع القيم، وتماديهم في اللهو والفساد.

### انتشار الغناء

وشاع الغناء في العصر الأموي، وقد عمد الأمويّون إلى جعل المدينة مركزاً للغناء؛ وذلك لإسقاط مكانتها في نفوس المسلمين.

يقول أبو الفرج الاصفهاني: «إنّ الغناء في المدينة لا ينكره عالمهم، ولا يدفعه عابدهم »(٢).

وإنّ فقيه المدينة مالك بن أنس كانت له معرفة تامّة بالغناء ، فقدروى حسين بن دحمان الأشقر ، قال : «كنت بالمدينة فخلالي الطريق وسط النهار ، فجعلت أغنّي : ما بال أهلِكِ يا رَبابُ خُزْراً كَأَنَّهُمُ غِضابُ

فإذا خوخة قد فتحت ، وإذا وجه قد بدا له لحية حمراء ، فقال : يا فاسق ، أسأت

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: ٣: ٢٧٦.

التأدية ، ومنعت القائلة ، وأذعت الفاحشة ، ثمّ اندفع ينعنّي فظننت أنّ طوياً (١) قد نشر يغني ، فقلت له : أصلحك الله ، من أين لك هذا الغناء ؟

فقال: نشأت وأنا غلام حدث أتبع المغنين، وآخذ عنهم، فقالت لي أمّي: يا بنيّ، إنّ المغنّي إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه، فدع الغناء واطلب الفقه، فإنّه لا يضرّ معه قبح الوجه، و فتركت المغنّين، واتّبعت الفقهاء.

فقلت له: أعد جعلت فداك.

فقال: لا ولا كرامة ، أتريد أن تقول: أخذته من مالك بن أنس ، وإذا به مالك ولم أعلم »(٢).

ومن طريف ما ينقل أن دحمان المغنّي شهد عند القاضي لرجل من أهل المدينة على عراقى ، فأجازه القاضى ، فقال له العراقى : إنّه دحمان .

فقال القاضى: أعرفه ، ولو لم أعرفه لسألت عنه .

فقال العراقي: إنّه يغنّي ويعلّم الجواري الغناء.

فقال القاضي: غفر الله لنا ولك وأيّنا لا يغنّى (٣).

وهكذا تحوّلت المدينة عاصمة الإسلام إلى مركز من مراكز الغناء والعبث واللهو ، وكان ذلك بدعم من الحكومة الأمويّة ، فقد شجّعت الغناء ووهبت الثراء العريض للمغنّين ، فقد وفد على يزيد بن عبدالملك كلّاً من معبد ومالك بن أبي السمح وابن عائشة ، فرحّب بهم ، وأمر لكلّ واحد منهم بألف دينار (٤).

أمًا الوليد بن يزيد ، فقد ضاعف جوائز المغنين ، فأعطى معبداً اثنى عشر ألف

<sup>(</sup>١) مغنّ مشهور.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: ٤: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: ٦: ٢١.

<sup>(</sup>٤) الأغاني: ٥: ١٠٩.

دينار ، كما استقدم مغنّي الحجاز فأجازهم جوائز كثيرة (١).

وكان من ولع الأمويين بالغناء ما رواه المؤرّخون أنّ الوليد بن يزيد لمّا ولي الخلافة استدعى المغنّي عطرد من المدينة ، وكان جميل الوجه ، حسن الغناء ، طيّب الصوت ، فغنّاه ، فطرب ، فشقّ الوليد حلّة وشي كانت عليه ، ورمى بنفسه في بركة خمر ، فما زال بها حتّى أخرج كالميّت سكراً ، فلمّا أفاق قال له : كأنّي بك قد أتيت المدينة فقمت في مجالسها ومحافلها ، وقلت : دعاني أمير المؤمنين ، فدخلت عليه فغنيته ، وأطربته ، فشقّ ثيابه وفعل ، والله لئن تحرّكت شفتاك بشيء ممّا جرى فبلغني لأضربن عنقك ، ثمّ اعطاه ألف دينار ، فأخذها وانصرف إلى المدينة (٢).

وكثير من هذا الاستهتار والفحش قد أثر عن ملوك الأ وينين ، وهي تحكي خلاعتهم وفجورهم ومجونهم ، وأنهم عصابة من المفسدين والضالين.

وبهذا العرض ينتهي بنا الحديث عن عصر سيّدنا الشهيد زيد.

(١) الأغاني: ٥: ١٦١.

(٢) الأغاني: ٣: ٣٠٧.

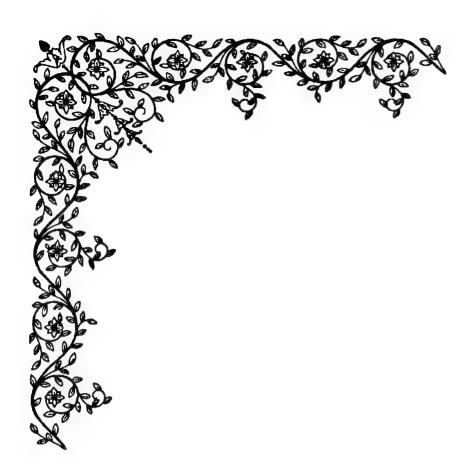

تُورة زَتِ لِ السِّنبَابِهَا وَمُكُونَا بُهَا

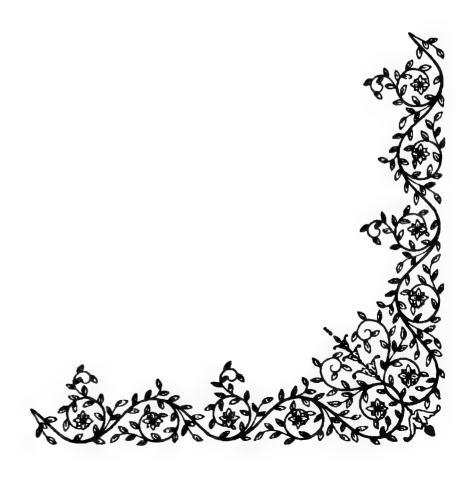

لم يفجّر زيد الشهيد الخالد ثورته الكبرى ضدّ الحكم الأموي أشراً ولا بطراً ولا مفسداً، وإنّما كان كجدّه أبي الأحرار الذي ثار من أجل إشاعة العدل والحقّ، وإنقاذ الفقراء والبؤساء من غائلة الفقر والحرمان.

لقد ثار زيد ليقيم في هذا الشرق حكومة القرآن التي طواها الأمويّون ، ويقضي على غطرستهم ومكرهم وظلمهم وطغيانهم ، ويعيد للإنسان المسلم كرامته وحرّيته وعزّته التي حوّلها الأمويّون إلى العبوديّة المطلقة لهم .

إنّ ثورة زيد كانت امتداداً لثورة جدّه أبي الشهداء التي أضاءت سماء الدنيا، ونادت بفجر جديد لشعوب العالم، وأمم الأرض أن لا حياة لهم مع الذلّ والعبوديّة لغير الله.

إنّ الخطّ الذي سلكه زيد هو الشهادة ، فإنّها عزّ وكرامة ، وأمّا الحياة مع الظالمين فإنّها برم وذلّ ، وهيهات منهم الذلّة ، وكان هذا هو نشيد جدّه أبي الأحرار في صعيد كربلاء .

لقد قاوم زيد البطل العلوي المد الجاهلي ، وتحدّى رموزه احتقاراً واستهانة بهم ، ومضى إلى طريق الشهادة مرفوع الرأس ، هازئاً من الحياة ، ساخراً من الموت ، شأنه شأن جدّه سيّد الشهداء عليه ، الذي ملا الدنيا عزاً وفخراً للإسلام وللمسلمين ، ونعرض بايجاز لبعض شؤون ثورته المباركة التي كان لها الأثر في الاطاحة بحكم بنى أميّة .

# دوافع الثورة

أمًا الأسباب التي دعت زيد إلى إعلان الثورة على الحكم الأموي ، فهذه بعضها:

# ١ - مروق الأمويّين من الدين

والشيء المؤكّد أنّ الأمويّين أعداء الإسلام وخصوم النبيّ عَيَّالِيًا ، وكان إسلامهم ظاهريًا لم ينفذ إلى أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم ، ألم يخاطب أبو سفيان بني أميّة أمام عميدهم وشيخهم عثمان بن عفّان قائلاً: «تلقّفوها يا بني أميّة تلقّف الكرة بأيدي الصبيان ، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنّة ولا نار ».

وهذا هو منطق الكفر والإلحاد، ولم يتّخذ معه عثمان أي إجراء، ولم يعنفه، وإنّما أعرض عنه، وقابله بالرضا، وبعده معاوية أليس هو الذي أشار عليه المغيرة بن شعبة بصلة بني هاشم حينما آل إليه الحكم، فردّ عليه بعنف قائلاً: «هيهات، هيهات»، ثمّ عرض إلى من تولّى الحكم بعد النبيّ عَيَالُهُ، وأنّهم لم يبق لهم ذكر، وأعقب كلامه قائلاً: «إنّ أخا هاشم \_يعني النبي عَيَالُهُ \_يصرخ به في كلّ يوم خمس مرّات: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، فأي عمل يبقى بعد هذا لا أمّ لك إلّا دفناً دفناً (۱).

أليس هذا هو الكفر والمروق من الدين؟ أليست هذه هي الجاهليّة التي كان يدين بها هذا الذئب الجاهلي ؟ ألم يقل ولده يزيد بعد قتله لسيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين عليّة :

لَـعِبَتْ هـاشِمُ بِـالْمُلْكِ فَلَاخَبَرُّ جاءَ وَلَا وَحْيُّ نَزَلُ أَلَم يقل الوليد بن يزيد:

<sup>(</sup>١) الأخبار الموفقيّات: ٥٧٧. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٥: ١٣٠.

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ دِينِنا نَحْنُ عَلَىٰ دِينِ أَبِي شَاكِرِ<sup>(١)</sup> نَحْنُ عَلَىٰ دِينِ أَبِي شَاكِرِ<sup>(١)</sup> نَشْرَبُها صِرْفاً وَمَمزوجَةً بِالسُّخْنِ أَحْياناً وَبِالفَاتِرِ<sup>(٢)</sup>

أليس هو الذي فتح المصحف فخرجت الآية: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (٣) ، فغضب ورمى المصحف بالسهام ، وأنشد:

تُسهَدُّدُني بِسجَبّارٍ عَسنيدٍ فَها أَسا ذاكَ جَسبّارٌ عَنيدُ الْحَامُ الْحَامُ عَنيدُ الْحَامُ الْح

وكان رسول الله عَلَيْنَ يسب في مجلس هشام بن عبدالملك، وكان زيد حاضراً فصاح به، فنهره هشام وقال له: مهلاً يا زيد لا تؤذ جليسنا.

وسار ولاة الأمويين على هذا الخطّ ، فكان الحجّاج يخاطب الله تعالى أمام الجماهير قائلاً: أرسولك أفضل أم خليفتك ؟ يعني أنّ عبدالملك بن مروان أفضل من النبيّ عَيَالِيّهُ ، وكان ينقم على الذين يزورون قبر النبيّ عَيَالِيّهُ قائلاً: تباً لهم إنّما يطوفون بأعواد ورقة بالية ، هلاطافوا بقصر أمير المؤمنين عبدالملك ، ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير من رسوله (٥).

وقال مثل هذه المقالة أمام هشام، وكان هشام من المارقين عن الإسلام، فقد دخل عليه عبدالله بن صيفي فقال له: يا أمير المؤمنين، أخليفتك في أهلك أحبّ إليك وآثر عندك أم رسولك؟

فقال هشام: بل خليفتي في أهلى.

<sup>(</sup>١) أبو شاكر كنية هشام بن عبدالملك.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ٢٦٥.

<sup>(</sup>۳) إبراهيم ۱۵: ۱۵.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ: ٥: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد: ٥: ٥١. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٥: ٢٤٢.

فقال الأثيم له: أنت خليفة الله في أرضه ، ومحمّد رسوله إليهم ، فأنت أكرمهم على الله منه \_يعني من النبي عَلَيْوالله \_ ولم ينكر عليه هشام هذه الكفرة الصلعاء (١١).

وهكذا كان الجهاز الحاكم من رئيس الدولة إلى الولاة سائرين على خط واحد وهو الكفر بالله تعالى ، ومعاداة رسول الله ﷺ ، وهذا من العوامل التي حفّزت زيداً لإعلان الثورة على الأمويين .

# ٢ معاداة أهل البيت الملكا

أمّا الخطّ السياسي للأمويّين، فهو معاداة أهل البيت اللَّيْكُ ، والحطّ من شأنهم، وقد استخدموا جميع الوسائل لذلك ،كان منها:

# ١ - سبّ الإمام أمير المؤمنين عليه

اتّخذ معاوية سبّ الإمام أمير المؤمنين للله وسيلة لدعم سلطانه ، وجعل ذلك سنّة من سنن الإسلام ، فإنّه حينما رجع إلى الشام بعد الصلح قام خطيباً بين أهل الشام ، فقال : أيّها الناس ، إنّ رسول الله قال لي : إنّك ستلي الخلافة من بعدي ، فاختر الأرض المقدّسة \_يعني الشام \_ فإنّ فيها الأبدال ، وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب .

فأخذ الشاميّون وغيرهم يلعنون الإمام وينتقصونه (٣).

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٤: ٧٢.

وكان هذا الوغد الجاهلي يقول في آخر خطابه: اللّهم إنّ أبا تراب ألحد في دينك، وصد عن سبيلك، فالعنه لعناً وبيلاً، وعذّبه عذاباً أليماً».

وكان يشاد بهذه الكلمات على المنابر(١).

وكتب إلى جميع عمّاله وولاته بلعن الإمام وسبّه ، فانبرت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون الإمام ويبرأون منه (٢).

وقد امتنع سعيد بن العاص من سبّ الإمام ، وكان والياً له على يثرب ، فعزله ، وولّى مكانه مروان بن الحكم ، فبالغ في سبّ الإمام (٣).

أمّا المغيرة بن شعبة واليه على العراق ، فقد بالغ في السبّ حتّى لم يحص أحد كثرة سبّه (٤).

ومن الخير أن نذكر موقف أمير المؤمنين وولده الحسن عليه من سبّ معاوية ، فقد جاء في شرح نهج البلاغة : ١ : ٤٢٠ : أنّ أمير المؤمنين عليه سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيّام صفّين ، فنهرهم ونهاهم وقال لهم : إنّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبّابِينَ ، وَلٰكِنّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمالَهُمْ ، وَذَكَرْ تُمْ حالَهُمْ ، كانَ أَصْوَبَ في الْقُولِ ، وَأَبْلَغَ في الْمُذْرِ ، وَقُلْتُمْ مَكانَ صَفْتُمْ إِيّاهُمْ : اللّهُمُّ احْقِنْ دِماءَنا وَدِماءَهُمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنا وَبَيْنِهِمْ ، وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ ، حَتَّىٰ يَعْرِفَ الْحَقِّ مَنْ جَهِلَهُ ، وَيَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ والْمُنُوانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ .

وأمّا موقف الإمام الحسن للتلاِّ من سبّ معاوية ، فقد جاءه رسول معاوية ، فلمّا رأى الرسول هيبة الإمام وعظمته قال له: أسأل الله أن يحفظك ويهلك هؤلاء القوم.

فنهره الإمام وقال له: رِفْقاً لا تَخُنْ مَنِ اثْتَمَنَكَ ، وَحَسْبُكَ أَنْ تُسجِبُني لِلْحُبُّ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِمْ . وَمَنَ الْخِيانَةِ أَنْ يَثِقَ بِكَ قَوْمٌ وَأَنْتَ حَلُو لَهُمْ ، وَتَلْعُو حَلَيْهِمْ . اللهِ عَلَيْهِمْ . الملاحم والفتن: ١٤٣.

<sup>(</sup>١) النصائح الكافية: ٧٢، نقله عن أبي عثمان الجاحظ في كتاب الردّ على الإماميّة.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١١: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) تطهير الجنان واللسان: ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٣٦١.

ولمًا ولي زياد بن أبيه أخذ يحرّض الناس على لعن الإمام ، ومن أبي عرضه على السيف (١).

وفي عهد عبدالملك بن مروان جعل في طليعة مهام دولته سبّ الإمام ، وعمّم ذلك على جميع الحواضر الإسلاميّة ، وكان الوغد الخبيث خالد القسري<sup>(۲)</sup> يجاهر في سبّ الإمام ويقول: اللّهم العن عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم صهر رسول الله عَيْمَا على ابنته ، وأبا الحسن والحسين.

ويلتفت إلى الناس فيقول لهم: هل كنيت ؟ (٣).

وذكر الحافظ السيوطي أنّه كان في أيّام بني أميّة أكثر من سبعين ألف منبر يُلعن عليها الإمام أمير المؤمنين المُلِيْ وذلك بما سنّه لهم معاوية .

يقول العلامة أحمد حفظي الشافعي في أرجوزته:

وقَد حَكَى الشَّيخُ السَّيوطي أَنَّه قَـدْ كـانَ فـيما يَجْعَلوهُ سُنَّه

(١) مروج الذهب على هامش الكامل في التاريخ: ٦: ٩٩.

(٢) خالد بن عبدالله القسرى:

كان أمير العراقين من قِبل هشام بن عبدالملك ، وكانت أمّه نصرانيّة ، فبنى لهاكنيسة تتعبّد بها ، وفي ذلك يقول الفرزدق في هجائه:

أَلا قَبَّحَ الرَّحَمَٰنُ ظَهِرَ مَطِيَّةٍ أَتَنْنَا تُهادي مِنْ دِمَشْقٍ بِخَالِدِ وَكَيْفَ يَؤُمُّ النَّاسَ مَنْ كَانَتِ امُّهُ تُدينُ بِأَنَّ اللهَ لَيسَ بِواحِدِ بَنَىٰ بَيْعَةٌ فيها الصَّلِيبُ لاِمِّهِ وَيَهدِمُ مِنْ بُغْضٍ مَنَارَ الْمَسَاجِدِ

وعزله هشام عن العراقين ، لأنّه قد أكره امرأة مسلمة على الزنا ، ثمّ قتله في أيّام الوليد. وفيات الأعيان: ٥: ١٥٢ ـ ١٦٢.

وقريب منه ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ١٠: ٢٠.

والعجب من ابن حبّان حيث عدّ هذا المجرم الأثيم من الثقات ، كما ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب: ٣: ١٠١ قاتل الله العصبيّة فإنّها تلبس الباطل لباس الحقّ.

(٣) النصائح الكافية: ٨٠.

مِنْ فَوقِهِنَّ يَلْعَنُونَ حَيدَرَهُ تَصغرُ بَلْ تُوجَّهُ اللَّوائِمُ (١) سَبعون ألفَ مِنْبرٍ وَعَشَرَة وهـنبو في جَنبها العَظائِمُ

ولمّا رأى سواد الناس الذين يخضعون للسلطة أنّ أقوى سبب للاتّصال بها سبّ الإمام أمير المؤمنين المنظِ وانتقاصه ، أخذوا يتقرّبون إليها بذلك ، فقد أقبل وغد خبيث إلى الحجّاج ليتقرّب إليه قائلاً: أيّها الأمير ، إنّ أهلي عقّوني فسمّوني عليّاً ، وإنّى فقير بائس ، وأنا إلى صلة الأمير محتاج .

فضحك الحجّاج وقال له: للطف ما توصّلت به ، فقد ولّيتك موضع كذا (٢).

وظل الأمويّون مصرّين على سبّ الإمام أمير المؤمنين المُثِلِّ حامي الإسلام، وسيّد المسلمين إلى أن جاء دور الشريف عمر بن عبدالعزيز، فألغى ذلك، وقد شكره على ذلك بعد سنين العلويّ الشريف الرضى بقوله:

يابنَ عَبدِ العَزيزِ لَوْ بَكَتِ العَ غَدرَ أَنّي أَقولُ إِنَّكَ قَدْ طِبْ أَنتَ نَدزُ هْتَنا عَنِ السَّبُ والقَدْ وَلَدو أَنْسي رَأَيتُ قَبرَكَ لاستَحْ وقَدليلٌ لَدؤ أَنْ بَزَلْتُ دِماءَ الدَّرُ سَمْعانَ فيكَ مأوىٰ أَبي حَف دَيْرَ سَمْعانَ فيكَ مأوىٰ أَبي حَف دَيْرَ سَمْعانَ فيكَ مأوىٰ أَبي حَف

يسنُ فَستى مِسنُ أَمَيةٍ لَبَكَيْتُكُ

مَ وَإِنْ لَمْ يَطِبْ وَلَمْ يَزْكُ بَيْتُكُ

فِ فَلُو أَمْكَنَ الجَزاءُ جَزَيْتُكُ

يَ يُتُ مِسنُ أَنْ أُرىٰ وَما حَيَّيْتُكُ

بدنِ صِرْفاً عَلَى الذُّرىٰ وَسَقَيْتُكُ

بدنِ صِرْفاً عَلَى الذُّرىٰ وَسَقَيْتُكُ

حَيْ مَيْتٍ مِنْ آلِ مَروانَ مَيْتُكُ

خَيرُ مَيْتٍ مِنْ آلِ مَروانَ مَيْتُكُ

عَينُ اللهِ مَروانَ مَيْتُكُ

حَيرُ مَيْتٍ مِنْ آلِ مَروانَ مَيْتُكُ

عَينُ اللهِ مَروانَ مَيْتُكُ

مَنْ اللهِ مَروانَ مَيْتُكُ

مَنْ اللهِ مَروانَ مَيْتُكُ

الله مَروانَ مَيْتُكُ (٣)

وعلى أي حال ، فقد امتلأت قلوب العلويّين أسيّ وحزناً على ما اقترفه الأمويّون

<sup>(</sup>١) النصائح الكافية لمن يتولَّى معاوية: ٧٩. حياة الإمام الحسن بن عليَّ عَلَيْكُنَّا: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٤: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٤: ٩٠.

من الظلم والاعتداء على سيّدهم الإمام أمير المؤمنين الطّلِإ، وكان الشهيد البطل زيد يتحرّق شوقاً إلى الشهادة لمناهضة الحكم الأموي الذي ناهض الإسلام وحارب قيمه وأهدافه.

## ٢ - اضطهاد الشيعة

من العوامل التي دفعت الشهيد الخالد لإعلان الثورة على الحكم الأموي هو ما عانته الشيعة من الظلم والجور والاضطهاد، فقد قوبلوا بمنتهى الشدّة والقسوة، يقول بعض محبّي أهل البيت لمحمّد بن الحنفيّة: «فما زال بنا الشين في حبّكم حتّى ضربت الأعناق، وأبطلت الشهادات، وشرّدنا في البلاد، وأوذينا، حتّى هممت أن أذهب في الأرض قفراً، فأعبد الله حتّى ألقاه، لولا أن يخفى علَيًّ أمر آل محمّد عَلَيًّ ، حتّى هممت أن أخرج مع أقوام \_يعني الخوارج \_ شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا فيخرجون فيقاتلون» (١).

لقد عانت الشيعة ضروباً قاسية من المحن في جميع أيّام الحكم الأموي، وكان من أشدّهم بلاء وأعظمهم محنة شيعة أهل الكوفة، فقد استعمل الطاغية معاوية عليهم واليه الارهابي الخبيث زياد بن أبيه، فأشاع فيهم القتل والإعدام، وقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، وقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل عيونهم، وصلبهم على جذوع النخل، وشرّدهم وطردهم (٢).

وقد رفع ابن هند مذكّرة إلى جميع عمّاله وولاته جاء فيها: «انظروا إلى مَن قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته ، فامحوه من الديوان ، وأسقطوا عطاءه ورزقه »(٣).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٥: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ١٧.

<sup>(</sup>٣) حياة الإمام الحسن بن على علي المال ١٠ ٢٥٦.

ثمّ شفع ذلك بنسخة أخرى جاء فيها: « ومن اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به واهدموا داره».

لقد كانت بداية الظلم على محبّى أهل البيت المِين من أيّام الخبيث معاوية بن هند، فقد قتل بسر بن أبي أرطاة أحد قادة جيشه ثلاثين ألفاً من شيعة الإمام عدا من أحرقهم بالنار(١).

وقتل سمرة بن جندب ثمانية الآف من أهل البصرة (٢)؛ لأنّهم من شيعة الإمام، وقد بلغ الخوف أقصاه في نفوس الشيعة حتّى أصبح أنّ مودّة أهل البيت كفر وإلحاد.

يقول شاعر الإسلام الأكبر الكميت:

أَلا خابَ هذا وَالمُشيرونَ أَخْيَبُ يُشْمِيرُونَ بِالأَيْدِي إِلَى وَقُولُهُم فَ طَائِفَةً قَدْ كَفَرتْني بحُبُّكُمْ يَعيبونَني مِنْ خبِّهِمْ (٣) وَضَلالِهمْ وقسالوا تُسرابِئ هَـواهُ وَرَأْيُــهُ و مسالِي إلّا أحسمَد شيعةً

وَطِائِفَةً قِالُوا مُسَىءً وَمُلذِبُ عَلَىٰ حُبُّكُمْ بَل يَسخَرُونَ وَأَعْجَبُ وَما لِيَ إِلَّا مَذْهَبُ الحَقُّ مَذْهَبُ (٤)

وسار الأمويّون في جميع أدوارهم على نهج معاوية في ظلم الشيعة وإبادتهم ، خصوصاً في أيّام الارهابي المجرم الحجّاج ، فقد تتبّعهم وقتل الألاف منهم ، وليس لهم ذنب سوى الولاء لأهل البيت المالي الأمر الذي ألهب عواطف زيد ويقيّة أبناء الأسرة العلويّة ، فثاروا في ميادين الجهاد لإنقاذ شيعتهم من الظلم والجور.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١١: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) الخب: الخداع.

<sup>(</sup>٤) الروضة المختارة: ٢٩. خزانة الأدب: ٤: ٢٩٠.

# ٣- الثأر للإمام الحسين الملية

من الأهداف الرئيسيّة لثورة الشهيد الخالد زيد هو الثأر لدم جدّه أبي الأحرار الإمام الحسين عليه ما الأسرة الأمويّة هي المطلوبة بدماء العترة الطاهرة ، فقد قرّت عيونهم ، وامتلأت نفوسهم فرحاً بإبادة آل النبي عَيَيْهُ ، وإنّ الشعار الذي رفعه الشهيد زيد في ساحة المعركة هو: «يا لثارات الحسين».

من أجل الدم المطلول في صعيد كربلاء ، ثار زيد ليأخذ بثأر جدّه المظلوم من الشجرة الملعونة ، ويطهّر الأرض من هؤلاء الأرجاس الذين عاثوا في الأرض فساداً ، وتبنّوا كلّ ما حرّم الله تعالى من إثم .

يقول زيد: « إنّما خرجت على الذين قاتلوا جدّي الحسين »(١).

لقد ثار السيّد الشريف الزكيّ من أجل أن يقيم المُثل العليا والقيم الكريمة التي استشهد من أجلها جدّه العظيم، ويحقّق جميع ما كان يصبو إليه من إقامة العدل، ونشر الحقّ بين الناس.

# ٤ - الإباء وعزّة النفس

من الأهداف النبيلة التي ثار من أجلها الزكيّ الشهيد زيد ، هو الإباء وعزّة النفس ، فقد جهدت الحكومة الأمويّة بقيادة الطاغية هشام بن عبدالملك على إذلاله وقهره ، وخضوعه لسلطانه ، إلّا أنّه آثر الموت تحت أظلّة السيوف والرماح ، وأن يعيش عزيزاً كريماً شأنه شأن جدّه أبيّ الضيم الذي وقف يوم الطفّ كالجبل الأشمّ ، وألقى على الدنيا كلمته الخالدة قائلاً: ﴿ أَلَا وَإِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ ، بَيْنَ السّلةِ وَالذّلة ، وَهَيْهاتَ مِنَا الذّلة .

يَأْبَى اللهُ لَنا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ ، ونُنفُوسٌ أَبِيَّةً ،

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفِرق: ٢٥. الإرشاد: ٢٤٧.

وَ أَنُوفٌ حَمِيَّةً مِنْ أَنْ نُؤثِرَ طَاعَةَ اللِّئامِ عَلَىٰ مَصَارِعِ الكِرَامِ ... ا(١).

وقد عنى العلويّ السيّد حيدر رحمه الله تعالى في تصوير منعة جدّه وسموّ إبائه في كثير من روائعه التي هي من مناجم الأدب، قال:

وَأَبِى اللهُ والحُسامُ الصَّنيعُ لِسوى اللهِ ما لَواهُ الخُصوعُ لِسظَمْأَى القَّنا وَهُنَ شُروعُ ضاقَتِ الأَرْضُ وَهيَ فيهِ تَضيعُ أَوْ تَجَلّى الكِفاحُ وَهوَ صَريعُ طَمِعَتْ أَنْ تَسومَهُ القَومُ ضَيْماً كَيفَ يَلوي عَلى الدَّنِيَّةِ جَيداً وَلَـدَيْهِ جَاشٌ أَرَدُّ مِنَ الدُّرع وَلَـدَيْهِ جَاشٌ أَرَدُّ مِنَ الدُّرع وَلِـدَيْهِ جَاشٌ أَرَدُّ مِنَ الدُّرع وَلِـدِيهِ يَسرجِعُ الحِفاظُ لِصَدر فَي يَسرجِعُ الحِفاظُ لِصَدر فَي أَنْ يَعيشَ إِلَا عَريزاً وَقَالَ عَلَيْهُ:

اثنتَيْنِ وَقَدْ صَرَّتِ الحَربُ أَسْنانَها نَموتَ نَسفسُ أَبى العِزُ إِذْعانَها بِالْإِباءِ فَسنَفسُ الأَبِيِّ وَما زانها اللهِوانِ فَسبِالمَوتِ تَسنْزعُ جُنْمانَها الكِرامِ وَفَسِخراً يُسزينُ لَها شَانَها مَعْرَكِ بِهِ عَرَكَ المَوتُ فُرْسانَها مَعْرَكِ بِهِ عَرَكَ المَوتُ فُرْسانَها

وَسامَتهُ يَركَبُ إِحْدى اثْنَتَيْنِ فَامِنَا يُرى مُذعِناً أَوْ تَموتَ فَالِمَا يُرى مُذعِناً أَوْ تَموتَ فَالَ لَها اعْتَصِمي بِالْإِباءِ إذا لَمْ تَجِدْ غَيرَ لِبْسِ الهوانِ رأى القَتلَ صَبْراً شِعارَ الْكِرامِ فَشَمَّرَ لِلْحَربِ فَي مَعْرَكٍ

لا أعرف وصفاً رائعاً لإباء الحسين الملا مثل هذا الوصف في روعته وصدقه ، وقد ورث هذه الظاهرة الكريمة ولده عليّ بن الحسين الذي هو أنبل شابّ خلقه الله تعالى فقد ارتجز في حومة الحرب بقوله:

أَنَا عَلِيٌّ بنُ الحُسَينِ بنِ عَلِي نَحْنُ وَرَبُّ البَيْتِ أُولَى بِالنَّبِي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٩٥: ٩. مقتل الحسين للتَّلِي / الخوارزمي: ٢: ٧. تاريخ مدينة دمشق: ١٤: ١٢. ٢١٩. حياة الإمام الحسين بن على عليَ عليَ اللَّلِي : ١: ١٢٧.

## وَاللهِ لَا يَحْكُمُ فِينا ابنُ الدَّعِي (١)

لقد أنف كأبيه حكم الدعي الذي أقيم على الذلّ والعبوديّة ، وكانت هذه الظاهرة سمتاً وخُلقاً لحفيد الإمام الحسين عليه الشهيد زيد ، فقد قال : «ماكره قوم حرّ السيوف إلّا ذلّوا».

ومضى في طريق العزّ والكرامة حتّى استشهد، وقد أعلن بعد سنين أحد الأشراف من أحفاد الإمام موسى بن جعفر الله وهو الشريف الرضيّ هذا الميراث عن آبائه بقوله:

وَلِي إِبَاءٌ مُحَلِّقٌ بِي عَنِ الضَّيمِ كَــما زَاغَ طــائِرٌ وَحْشِـيُّ إِنَّ الإِبَاء عن الضيم عنصر ذاتي من عناصر أهل البيت المَيِّلُةُ أصولاً وفروعاً.

# ٥ - حقد هشام على العلويين

من الأسباب المهمّة التي حفّزت زيداً على إعلان الثورة على الأمويّين هو ازدراء هشام بن عبدالملك بزيد واحتقاره له ، ومضايقته له ، وقبل أن نعرض لذلك نذكر ما اتّصف به هشام من الصفات النفسيّة ، وفيما يلي ذلك:

## صفات هشام

ارتدى هشام بكل رذيلة وسيّئة ، والتي منها:

#### ١ ـ البخل

من أبرز صفاته البخل ، ومن شحّه كان يقول : «ضع الدرهم على الدرهم يكون مالاً»(٢).

<sup>(</sup>١) الإرشاد / المفيد: ٢: ١٠٦. تاريخ الأمم والملوك: ٤: ٦٤٢. ينابيع المودّة ٣: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) البخلاء: ١٥٠.

وقد جمع من المال ما لم يجمعه خليفة قبله (١). فلم ينفق أموال المسلمين على مصالحهم وتطوير حياتهم ، وإنّما كنزها في قصوره ، وترك البؤس مخيّماً على الناس.

ومن بخله المفرط أنّه كانت له بستان فيها فاكهة ، فجعل أصحابه يأكلون منها ، فأوعز إلى غلامه بقلع الأشجار منها لئلّا يأكل منها أحد (٢).

#### ٢ ـ القسوة

وكان الطاغية شديد القسوة لا يعرف الرأفة والرحمة (٣)، وقد قبابل زيداً بكل شدّة ممّا اضطرّه إلى الثورة عليه.

#### ٣ ـ طول اللسان

من صفاته أنه كان طويل اللسان (٤) ، ولا يتورّع في القذف والشتم مع خصومه ، وقد قابل زيداً بألفاظ بذيئة ، فرد عليه زيد بمنطقه الفيّاض حتّى لم يستطع الكلام .

#### ٤ ـ الحقد

وظاهرة أخرى من صفاته الحقد على ذوي الأنساب الكريمة الذين يتمتّعون بسمعة طيّبة ، ومكانة رفيعة في المجتمع ، وقد حقد على زيد وذلك لما له من مكانة متميّزة في المجتمع .

هذه بعض صفاته النفسيّة ، أمّا صفة جسمه ، فقد كان أحولاً ، وفيه يقول الشاعر : يُقَلُّبُ رَأْساً لَمْ يَكُنْ رَأْسَ سَيِّدٍ وَعَينٌ لَهُ حَولاءَ بادٍ عُيوبُها

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان: ١: ٧١. أخبار الدول: ٢: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) البخلاء: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٣٩٣.

## مع الإمام الباقر على

كان الطاغية حاقداً على رموز أهل البيت الميلاني ، وقد تميّز غيظاً وغضباً حينما كانت توافيه الأنباء بتعظيم الناس وإكبارهم للإمام الباقر الملل وأحيه زيد ، وقد حج في سنة بيت الله الحرام ، وكان الإمام جعفر الصادق الملل في مجتمع حاشد من الحجّاج ، فيهم مسلمة بن عبدالملك ، فخطب الإمام الصادق الملل على الحُجّاج ، وكان من خطابه قوله : الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِيّاً ، وَأَكْرَمَنا بِهِ ، فَنَحْنُ صَفْوَةُ اللهِ عَلى خَلْقِهِ ، وَخيرَتُهُ مِنْ عِبادِهِ ، فَالسَّعيدُ مَنْ تَبِعنا ، وَالشَّقِيُّ مَنْ عادانا وَخالَفنا .

وبادر مسلمة إلى أخيه هشام فأخبره بخطاب الإمام ، فورم أنفه ، ولم يتعرّض للإمامين بسوء ، إلّا أنّه لمّا قفل راجعاً إلى الشام أوعز إلى عامله على المدينة بإشخاص الإمامين إليه ، وفعلاً فقد سافرا إلى دمشق ، ولمّا انتهيا إليه حجبهما عن مقابلته ثلاثة أيّام استهانة بهما.

وفي اليوم الرابع أذن لهما ، وكان مجلسه مكتظاً بالشاميّين ، وسائر حاشيته ، وكان قد نصب غرضاً لرميه يرميه أشياخ الأمويّين ، فالتفت هشام إلى الإمام قائلاً له : يا مُحَمَّدُ ، ارْمِ مع أشياخ قومك .

فقال له الإمام: اعْفِني عَنِ الرَّمْي ، فَإِنِّي قَدْ كَبُرْتُ .

فصاح هشام بالإمام: وحقّ من أعزّنا بدينه ونبيّه محمّد عَيَّا لللهُ أعفيك.

وقد ظنّ أنّ الإمام لا يجيد الرمي فيخطئ فيه ، فيتّخذ ذلك وسيلة للسخرية منه ، وأومأ إلى شيخ من بني أميّة أن يناول الإمام قوساً وسهاماً ، فأخذها الإمام ورمى به الغرض ، فأصاب وسطه ، ثمّ تناول سهماً آخر فشقّ السهم الأوّل وثبت فيه ، وتابع الإمام الرمي حتّى شقّ أسهماً بعضها في جوف بعض ، ولم يتّفق مثل ذلك إلى أي رام في العالم ، فذهل الطاغية ، ولم يملك صوابه ورفع عقيرته قائلاً: يا أبا جعفر ، أنت أرمى العرب والعجم ، وزعمت أنّك قد كبرت ، ثمّ أدركه الندم على تقريضه للإمام ،

وكان الإمام واقفاً وقد بدا عليه الغضب، وشعر بذلك الطاغية فقام إليه وعانقه وأجلسه إلى جانبه، وقال له: يا محمد، لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فيها مثلك، لله درّك من علّمك هذا الرمي؟ وفي كم تعلّمته؟ أيسرمي جعفر مثل رميك؟

وانبرى الإمام قائلاً: إِنَّا نَحْنُ نَتُوارَثُ الْكَمالَ.

واحمر وجه الطاغية وراح يقول بأسئ : ألسنا بنو عبدمناف نسبنا ونسبكم واحد ؟

فرد عليه الإمام قائلاً: نَحْنُ كَذلِكَ ، وَلِكنَّ اللهَ اخْتَصَّنا في مَكْنونِ سِرَّهِ ، وَخالِصِ عِلْمِهِ بِما لَمْ يَخُصَّ بِهِ أَحَداً غَيْرَنا .

وطفق هشام قائلاً: أليس الله بعث محمّداً من شجرة عبدمناف إلى الناس كافّة ، أبيضها وأسودها وأحمرها ، فمن أين ورثتم ما ليس لغيركم ورسول الله مبعوث إلى الناس كافّة ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَللهِ مِيرَاتُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١) ، فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمّد نبيّ ، ولا أنتم أنبياء ؟

ورد عليه الإمام ببالغ الحجّة قائلاً: مِنْ قَوْلِهِ تَعالَىٰ لِنَبِيّهِ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (٢) ، فَالَّذي لَمْ يُحَرِّكُ بِهِ لِسانَهُ لِغَيْرِنا أَمَرَهُ اللهُ تَعالَىٰ أَنْ يَخُصَّنا بِهِ مِنْ دونِ غَيْرِنا ، فَلِذلِكَ كَانَ يُناجي أَخاهُ عَلِيّاً مِنْ دونِ أَصْحابِهِ ، وَأَنْزَلَ اللهُ بِهِ قُرْآناً في قَـوْلِهِ : ﴿ وَتَعِيَهَا أَذُنّ وَاعِيَةً ﴾ (٣) ، فقالَ رَسولُ اللهِ عَيَالِيُهُ : سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَها أُذْنَكَ يا عَلِيُ .

فَلِذَلِكَ قَالَ عَلِيٍّ: عَلَّمَني رَسُولُ اللهِ عَيَّالِهُ أَلْفَ بابٍ مِنَ الْعِلْمِ، يُفْتَحُ (لي) مِنْ كُلِّ بابٍ أَلْفُ بابٍ مِنَ الْعِلْمِ، يُفْتَحُ (لي) مِنْ كُلِّ بابٍ أَلْفُ بابٍ ، خَصَّهُ بِهِ النَّبِيِّ عَيَّلِهُ مِنْ مَكْنُونِ سِرَّهِ، كَمَا خَصَّ اللهُ نَبِيَّهُ، وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَخُصَّ أَلْفُ بابٍ ، خَصَّهُ بِهِ النَّبِيِّ عَيَّلِهُ مِنْ مَكْنُونِ سِرَّهِ، كَمَا خَصَّ اللهُ نَبِيَّهُ، وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَخُصَّ

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۳: ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) القيامة ٧٥: ١٦.

<sup>(</sup>٣) الحاقة ٦٩: ١٢.

بِهِ أَحَداً مِنْ قَوْمِهِ حَتَّىٰ صارَ إِلَيْنا فَتَوارَثْناهُ مِنْ دونِ أَهْلِنا.

وغضب هشام وراح يقول: إنّ عليّاً كان يدري علم الغيب؟ والله لم يُطلع على غيبه أحداً، فمن أين ادّعي ذلك؟

وأخذ الإمام يجيبه ويشرح له مكانة جدّه الإمام أمير المؤمنين المُنْ عند الله تعالى قائلاً: إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ كِتَاباً بَيَّنَ فيهِ ما كانَ ، وَما يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، في قَوْلِهِ قَائلاً: إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ كِتَاباً بَيْنَ فيهِ ما كانَ ، وَما يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، في قَوْلِهِ تَعالىٰ : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١).

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (٢). وَفَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ (٣).

وفي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (٤).

وَأَوْحَى اللهُ إِلَىٰ نَبِيِّهِ أَنْ لا يُبْقِي في غَيْبِهِ وَسِرِّهِ ، وَمَكْنُونِ عِلْمِهِ شَيْئاً إِلَّا يُناجي بِهِ عَلِيّاً ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَلِّفَ (٥) الْقُرآنَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَيَتَوَلَّىٰ غُسْلَهُ وَ تَحْنَيطَهُ مِنْ دُونِ قَوْمِهِ ، وَقَالَ عَلِيًّا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَلِّفَ مِنْ يَعْدِهِ ، وَيَتَوَلَّىٰ غُسْلَهُ وَ تَحْنَيطَهُ مِنْ دُونِ قَوْمِهِ ، وَقَالَ لَأَصْحابِهِ : حَرامٌ عَلَىٰ أَصْحابِي وَقَوْمِي أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ عَوْرَتِي غَيْرِ أَخِي عَلِيٍّ فَإِنَّهُ مِنِي ، وَمُنْجِزُ مَوْعِدي . وَأَنَا مِنْهُ ، لَهُ مَا لَي ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيٍّ ، وَهُوَ قَاضِي دَيْنِي ، وَمُنْجِزُ مَوْعِدي .

ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُقَاتِلُ عَلَىٰ تَأْوِيلِ الْفُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَىٰ تَنْوِيلِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ بِكَمَالِهِ وَعَامِّهِ إِلَّا عِنْدَ عَلِيٍّ ، وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ بِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَرُ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْلا عَلِي لَهَلَك عُمَرُ ، اللهِ عَلَى الله عَمَرُ ، أَيْ هُوَ قَاضِيكُمْ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْلا عَلِي لَهَلَك عُمَرُ ،

<sup>(</sup>١) النحل ١٦: ٨٩.

<sup>(</sup>۲) یس ۳۱: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) النمل ٢٧: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) أي يفسره.

نُورَةُ زِئْ إِنْ إِنْهَا مُكُونًا بُهَا مَكُونًا بُهُا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُكُونًا بُهُا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَشْهَدُ لَهُ عُمَرُ ، وَيَجْحَدُهُ غَيْرُهُ .

وافحم هشام ولم يجد منفذاً يسلك فيه للردّ على الإمام ، فقال له : سل حاجتك . فطلب منه الإمام أن يسمح له بالرجوع إلى أهله .

فأجابه هشام وطلب منه مغادرة الشام فوراً (١).

وذلك لئلاتتكهرب به العواطف ويظهر زيف هشام وتجرّده من مؤهّلات الخلافة وقيادة الأمّة.

## مع زيد الله

كان زيد من علماء العلويين ومن سادات المسلمين، وكان يتمتّع بمواهب وعبقريّات، والتي منها الاطّلاع الواسع بأحكام الدين وشؤون الشريعة، وكان يحتل العواطف، ويسيطر على العقول، وذلك بما يملك من الفصاحة والبلاغة وحسن الأداء والبيان، وقد نقلت مباحث الأمويّين جميع ذلك إلى الطاغية هشام، فورم أنفه، وامتلأت نفسه غيظاً وغضباً، وخاف على ملكه وسلطانه، وراح يمعن في إذلاله واحتقاره، والحطّ من شأنه، ويتربّص به الدوائر للكيد به وتصفيته والقضاء عليه، ليستريح من أقوى منافس له على الملك الذي يتمتّع بالنفوذ في الأوساط الشعبيّة.

# حديث الأوقاف

يرتبط حديث الأوقاف ارتباطاً وثيقاً بثورة زيد ، وذلك لوقف السلطة في يثرب وفي دمشق موقفاً متسماً بالكراهية والبغضاء لزيد ، الأمر الذي حفّزه على الثورة ومناهضة الحكم الأموي.

أمّا الأوقاف فهي مجموعة من البساتين والأراضي العامرة بالزراعة قـد وقـف

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة: ١٠٤ ـ ١٠٦. حياة الإمام محمّد الباقر علي : ٢: ٦١ ـ ٦٤.

بعضها النبي عَيَّرُ ، وبعضها وقفها الإمام أمير المؤمنين النبي المناه وبعضاً منها وقفتها سيّدة نساء العالمين المناه ، وهي ذات أهميّة بالغة ، فقد قدّرت وارداتها بأربعمائة ألف دينار ، وقيل بأقلّ من ذلك ، أما موقوفات الإمام أمير المؤمنين النبية ، فكانت تسع نفقات بني هاشم حسب ما قال الإمام النبية .

فقد أوصى بثلث وارداتها لبني هاشم ، وثلث لبني سيّدة النساء فاطمة عليه وبني علي ، وثلث منها في سبيل الله تعالى ، وجعل القيّم عليها السيّد الزكيّ الإمام الحسن عليه ومن بعده من يراه صالحاً للقيام عليها (١).

وقد وقع الخلاف في التولية عليها بين السادة الحسنيين والسادة الحسينين، واشتد النزاع بينهما، فكان زيد نائباً عن السادة الحسينين، وجعفر بن الحسن المثنى وكيلاً عن آل الحسن، وتقدّما يختصمان عند والي المدينة إبراهيم بن هشام (٢) وقيل إنّه خالد بن عبدالملك (٣) و إلّا أنّهما لم يجدا حلاً لخصومتهما، فأرجعاها إلى دمشق، ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة أمام هذا الحادث المؤسف بين الأسرتين الكريمتين لنقف على أبعاده ومثيره، وهو كما يلى:

أُولاً: إنّ هذه المسألة ليست من المسائل الفقهيّة المعقّدة حتّى لم يتمكّن الوالي من حلّها وارجاعها إلى دمشق، فإنّها من الوضوح بمكان، فإنّ وثيقة الوقف تعين القائم على رعاية الوقف وكيفيّة صرفه على مستحقّيه.

ثانياً: كيف جاز للسادة العلويين أن يتحاكموا إلى السلطة الأموية التي تمثّل الظلم والجور والتي لا يجوز الترافع إليها في مذهب أهل البيت المينياني .

<sup>(</sup>١) الكافى: ١: ١٨٨ ، الحديث ١٣.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الأمم والملوك: ٧: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ: ٣: ٨٥.

ثالثاً: كيف يترافعون في حسم نزاعهم إلى السلطة مع وجود إمام الفقهاء ، وأستاذ العلماء ، الإمام أبو جعفر الباقر المنافع المرجع في حسم هذا النزاع وغيره .

وأكبر الظنّ أنّ هذا النزاع والترافع إلى السلطة لم يكن عفويّاً ، وإنّ ما كان وليد مؤامرة دبرها الأمويّون لإلقاء الفتنة بين العلويّين ، والتعرّف على رموزهم الذين يملكون فصل الخطاب.

هذا، وإن كان هناك وجه لنزاع العلويين بعضهم مع بعض، فهو راجع إلى الحكومة الأموية التي عمدت إلى إشاعة الفقر فيهم، وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية، ومعاقبة من يمدّ إليهم يد المعونة.

## مكائد السلطة لزيد عليه

شاعت في الأوساط الشعبيّة مكانة زيد ، وتحدّثت الأندية عن فضله وسموّ ذاته ، فخافت السلطة من قيامه بثورة ضدّ الحكم القائم ، فأخذت تدبّر ضدّه المؤامرات للنيل منه ، والتقليل من أهميّته ، وقد قامت بما يلي :

## ١- إحداث العداوة بين زيد عليه والحسنيين

وكان ممّا اتّخذته السلطة في المدينة إحداث الفتنة بين الحسنيّين والحسينيّين، وذلك لإسقاط مكانتهما اجتماعيّاً، فقد عمد خالد بن عبدالملك الوالي على المدينة إلى الجمع بينهما حتّى يحدث بينهما النزاع والتشاتم والتنافر، فقد روى المؤرّخون أنّ زيداً التفت إلى ذلك، فقال لابن عمّه عبدالله: اعتق زيد ما يملك إن خاصمتك إلى خالد أبداً.

ثمّ التفت إلى خالد قائلاً له: جمعت ذرّية رسول الله ﷺ على أمر ماكان يجمعهما أبو بكر وعمر.

والتفت الوغد الخبيث إلى الحاضرين قائلاً: أما لهذا السفيه أحد؟

فانبرى إليه شخص من عبيد السلطة قائلاً: يابن أبي تراب، وابن الحسين، أما ترى للوالى عليك حقاً ولا طاعة ؟

فرد عليه زيد قائلاً: اسكت أيها القحطاني ، فإنّا لا نجيب مثلك.

فقال له : لِمَ ترغب عنّي ، فوالله إنّي لخير منك ، وأبي خير من أبيك ، وأمّي خير من أمّك .

وسخر منه زيد وقال للحاضرين: يا معشر قريش ، هذا الدين قد ذهب ، فذهبت الأحساب ، فوالله ليذهبن دين القوم ، وما تذهب أحسابهم .

ولم ينبر أحد لنصرته سوى عبدالله بن واقد ، فقال للقحطاني : كذبت ، فوالله إنّه لخير منك نفساً وأباً ومحتداً ، وأخذ بيده كفّاً من الحصباء فضرب به الأرض ، وقال : والله ما لنا على مثل هذا من صبر ، وساء ذلك إلى الوالي (١).

حكت هذه البادرة مدى ارتباط السلطة بما حدث بين السادة العلويين من تنافر حول الوقف.

# ٢ - اتّهام زيد علي بأموال لخالد القسري

وقبل الدخول في بيان تهمة زيد بأموال لخالد القسري، نعرض إلى أنّ خالداً كان والياً على المدينة، فعزله عنها هشام وولّى مكانه يوسف بن عمر الثقفي، وكانت بينهما عداوة وبغضاء، فاتّهمه يوسف باختلاس أموال الدولة، وعذّبه عذاباً شديداً تشفّياً منه، وبإيعاز من السلطة اتّهم القسري أو قيل على لسانه أنّه أودع عند زيد ستّمائة ألف درهم (٢).

وقد ذكر المؤرّخون صوراً مختلفة لهذا الحادث كان منها ما رواه اليعقوبي ،

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٥: ٨٤. تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية أخرى أنّه اتّهم جماعة منهم زيد بأنّه أودع عندهم أموالاً.

ونحن نقتصر على روايته ، فقد ذكر أنّ زيداً وفد على هشام ، فقال له : إنّ خالد بن عبدالله القسري ذكر أنّ له عندك ستّمائة ألف درهم .

فقال له زيد: ما لخالد عندي شيء (١).

وقال هشام له: لا بد أن تشخص إلى يوسف بن عمر حتى يجمع بينك وبين خالد.

فقال له زيد: لا توجّه بي إلى عبيد ثقيف فيتلاعب بي .

فلم يعن به هشام ، وأجبره على الشخوص إلى يوسف.

فلمًا انتهى إليه زيد قال له: لِمَ أشخصتني ؟

فقال له: إنّ خالداً يزعم أنّ له عندك ستّمائة ألف درهم ، وأمر باحضاره ، فلمّا مثل عنده وكان مكبّلاً بالحديد قال له يوسف: هذا زيد بن عليّ ، قد أنكر أن يكون لك عنده مال .

فقال خالد: والله الذي لا إله إلا هو ما لي عنده مال قليل ولا كثير، فما أردتم بإحضاره إلّا ظلمه (٢).

حكت هذه الرواية افتعال وديعة المال عند زيد، وإنّ الغرض منه التنكيل به، والحطّ من شأنه بجرّه إلى الدوائر الرسميّة، وافتعال إيداع المال عنده الذي هو بريء منه، وأنّ سبب ذلك دفعه إلى الثورة لتصفيته والقضاء عليه.

## إشخاصه للطلا إلى دمشق

أوعز الطاغية إلى عامله على المدينة بإشخاص فخر هاشم زيد إلى دمشق إذلالاً له ووقوفاً على نشاطاته الفكريّة والسياسيّة ، وكان زيد عالماً بقصده ، وكارهاً لمفارقة

<sup>(</sup>١) وفي رواية أنَّ زيداً قال: كيف يودعني المال وهو يشتم آبائي على منبره.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٢٩٠.

مدينة جدّه ، فقال لمن حوله : والله ما من مدينة أحبّ إليّ من مدينة تضمّنت جسد جدّي رسول الله ﷺ ، وماكنت أحبّ أن أفارقه وقتاً واحداً ، ولكنّه سلطان طاغية ، وجبّار عنيد ، ولا عون لي عليه ، ولا مانع منه لي إلّا الله ربّ العالمين .

## وداعه علي لقبر جده عَلَيْنِهُ

وصلّى زيد إلى جانب قبر جدّه رسول الله عَلَيْلَ وعيناه تفيضان دموعاً ، وخاطب جدّه قائلاً: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبيّ الله ، السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل ، السلام عليك يا حبيب الله .

هذا آخر عهدي بمدينتك ، وآخر عهدي بقبرك ومنبرك ، أخرجت يا أبة كارها ، وسرت في البلاد أسيراً يا رسول الله ، وإنّي سائلك الشفاعة إلى الله عزّ وجلّ ، وأن يؤيدني بثقة اليقين وعزّ التقوى ، وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآبائي الأكرمين ، وأهلى الطاهرين .

وانصرف فخر بني هاشم وهو مثقل بالهموم والأزمات ، فقد كان على علم بما يلقاه من الظلم من طاغية الأمويين.

## دعاؤه

وأخذ الإمام الممتحن يدعو الله تعالى أن يكفيه شرّ الطاغية ، وأن يلقاه بشجاعة قائلاً: اللّهمّ إنّك تعلم أنّي مكره مجبور ، مضطرّ غير مختار ، ولا مالك لنفسي . اللّهم اكفني كيده ، وألبسني جبّة عزّ لكيلا أخشع لسلطانه ، ولا أرهب لجنوده .

اللّهم وابسط لساني عليه بإعزاز الحقّ ونصرته ،كي أقول قول الحقّ ، ولا تأخذني لومة لائم ، ولا إذلال الجبّارين.

اللّهم واجمع قلبي على هدايتك، وأرني من إعزازك إيّاي ما يصغر بـه عـندي ملكه، وتذلّ له ِ نخوته. اللَّهم فاطرح الهيبة في قلبه ، وذلَّل لي نفسه ، واحبس عنِّي كيده (١).

ويلمس من هذا الدعاء عزّة الإمام زيد وسموّ نفسه ، واعتصامه بالله تعالى سائلاً منه أن لا يجعل للطاغية عليه سلطاناً.

وسار موكب زيد يطوي البيداء لا يلوي على شيء حتّى انتهى إلى دمشق.

# مع الطاغية هشام

ومكث أبيّ الضيم أيّاماً في دمشق لم يأذن له أحول بني أميّة إذلالاً واحتقاراً له ، ثمّ سمح له بعد أن أوصى حضّار مجلسه بمقابلته بالجفاء والاحتقار ، وأن لا يردّوا عليه السلام ، وأن لا يتركوا له مقعداً يجلس عليه ، ودخل سليل النبوّة كالأسد ، فسلّم على الطاغية فلم يردّ عليه السلام ، والتفت إلى الحاضرين فرأى ما دُبر له من المكيدة ، فوجّه سلاماً خاصاً إلى الطاغية قائلاً له : السلام عليك يا أحول ، فإنّك ترى نفسك أهلاً لهذا الاسم (٢).

إنّ الطاغية ليس أهلاً ليكون أميراً على المسلمين والمؤمنين، وإنّما هو عبد نذل لا يستحقّ أي لون من ألوان التكريم، وكان هذا الكلام عليه كالصاعقة، فقد احتقره زيد أمام أوغاد أهل الشام.

فصاح به: ما يصنع أخوك البقرة ؟

فرد عليه زيد بمنطقه الفيّاض قائلاً له: سمّاه رسول الله عَلَيْ الباقر، وأنت تسمّيه البقرة، لشدّ ما اختلفتما، فيدخل الجنّة وتدخل النار.

ولذعه هذا المنطق الرائع ، وهالته هذه الشجاعة النادرة التي احتقرت ملكه وسلطانه . فقال وهو يتميّز من الغيظ : بلغني أنّك تذكر الخلافة وتتمنّاها ، ولست أهلاً

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٩٣ و ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق: ١٩: ٤٩١. تاريخ الكوفة: ٣٨١.

لها لأنّك ابن أمة.

فاحتقره زيد ، واستهان به وردّه ببالغ الحجّة قائلاً: إنّ الأمّهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات ، لقد كانت أمّ إسماعيل أمة لأمّ إسحاق ، فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله تعالى نبيّاً وجعله أباً للعرب ، وأخرج من صلبه خير الأنبياء محمّد عَلَيْهُ (١).

وفقد أحول بني أميّة صوابه ، ولم يطق الردّ على زيد سوى أن أمر جلاوزته بضربه ثمانين سوطاً (٢).

وخرج فخر بني هاشم ، وقد عزم على الثورة قائلاً للطاغية : أخرج ، ولا أكون إلا بحيث تكره (٣).

وأدلى بما صمّم عليه قائلاً: ماكره قوم حرّ السيوف إلّا ذلّوا.

وتميّز الطاغية غضباً ، وراح يقول : ألستم زعمتم أنّ أهل هذا البيت \_ يعني البيت العلوي ـ قد بادوا ، فلعمري ما انقرض من مثل هذا \_ يعنى زيدًا ـ خلفهم (٤).

## دعاء زيد للطلخ

والتجأ زيد إلى الله تعالى وتضرّع إليه أن ينزل عقابه الصارم بالطاغية الأثيم قائلاً:

اللّهم وقد شملنا زيغ الفتن، واستولت علينا غشوة الحيرة، وقارعنا الذلّ
والصغار، وحكم علينا غير المأمونين على دينك، فابتز أموال من نقض حكمك،
وسعى في تلف عبادك، وعاد فيئنا دولة، وإمامتنا غلبة، وعهدنا ميراثاً بين الفسقة،
واشتريت الملاهي بسهم اليتيم والأرملة، ورتع في مال الله تعالى من لا يسرعى له

<sup>(</sup>١) تاريخ الكوفة: ٣٨١. أعيان الشيعة: ٧: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص: ٣٣٣. تاريخ الكوفة: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ٧: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) عمدة الطالب: ٢٥٦. سرّ السلسلة العلويّة: ٥٨. تاريخ الكوفة: ٣٨٢.

حرمة ، وحكم في أبشار المؤمنين أهل الذمة ، وتولّى القيام فاسق كلّ محلّة ، فلا ذائد يذودهم عن هلكة ، ولا رادع يردعهم عن إرادتهم المظلمة ، ولا راع ينظر إليهم بعين الرحمة ، ولا ذو شفقة يشفي ذات الكبد الحرّاء من مسغبة ، فهم هؤلاء صرعى ضيعة ، وأسرى مسكنة ، وحلفاء كآبة وذلّة .

اللّهم وقد استحصد زرع الباطل ، وبلغ نهايته ، واستغلظ عموده ، وخرف وليده ، واستجمع طريده ، وضرب بجرانه . اللّهم فاتح له من الحقّ يداً حاصدة ، تصرع قائمه ، وتهشّم سوقه ، وتحتّ سنامه ، وتخدع مرغمه .

اللّهم ولا تدع له دعامة إلّا قصمتها، ولا جنّة إلّا هتكتها، ولا كلمة مجتمعة إلّا فرقّتها، ولا تدع له دعامة إلّا خفقتها، ولا قائمة علم إلّا خفضتها، ولا فائدة إلّا أبدتها.

اللّهم وكور شمسه، وحط نوره، وادمغ بالحقّ رأسه، وفضّ جيوشه، وأذعر قلوب أهله.

اللهم لا تدعن منه بقيّة إلّا أفنيت ، ولا نبوّة (١) إلّا سوّيت ، ولا حلقة إلّا أكللت (٢) ، ولا حداً إلّا أفللت ولا كراعاً (٣) إلّا اجتحت ، ولا حداً إلّا أفللت ولا كراعاً (٣) إلّا اجتحت ، ولا حامل علم إلّا نكست .

اللّهم وأرنا أنصاره عباديد (٤) بعد الألفة ، وشتّى بعد اجتماع الكلمة ، ومقنعي الرؤوس بعد الظهور على الأمّة .

اللّهم واسفر عن نهار العدل، وأرناه سرمداً لا ليل فيه، وأهطل علينا ناشئته، وأدله ممّن ناواه (٥).

<sup>(</sup>١) النبوة: الرفعة.

<sup>(</sup>٢) أكللت:أي أضعفت.

<sup>(</sup>٣) الكراع: معدّات الحرب من السلاح وغيره.

<sup>(</sup>٤) عباديد: الفرق.

<sup>(</sup>٥) أدله ممّن ناواه:أي اجعل له عليه دولة وغلبة.

اللهم وأحيي به القلوب الميّتة ، واجمع به الأهواء المختلفة ، وأقسم به الحدود المعطّلة والأحكام المهملة ، وأشبع به الخماص (١) الساغبة (٢) ، وأرح به الأبدان اللاغبة من ذرّيّة محمّد عَيَّرُ وأشياعهم وأنصارهم ومحبّيهم ، وعجّل فرجهم ، وانتياشهم (٣) بقدرتك ورحمتك آمين ربّ العالمين (٤).

حكى هذا الدعاء ما ألم بهذا السيّد العظيم من المحن والأزمات وما يعانيه المسلمون من الظلم الذي صبّه عليهم الطاغية حتّى تركهم أشباحاً مبهمة قد صادر أقواتهم ، وأنفقها على الملاهي والخلاعة والمجون.

كما دعا عليه الإمام أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فيجعل نصره جفاء ، ويسقيه الذلّ ، وينزل به أقسى العقوبات .

<sup>(</sup>١) الخماص: الجياع.

<sup>(</sup>٢) الساغبة:العاطشة والجائعة.

<sup>(</sup>٣) الانتياش: الرجوع والقوة.

<sup>(</sup>٤) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٣٩٣ ـ ٣٩٥.

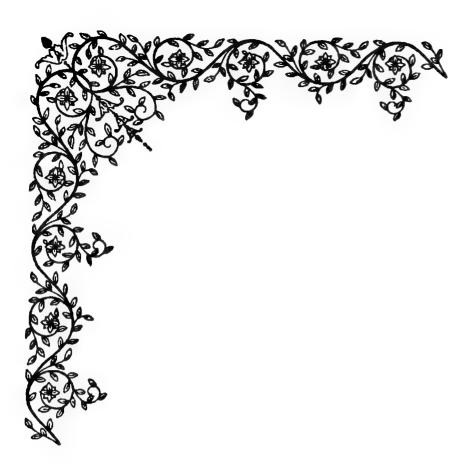

# إِيْ إِنْ الْبُولِيَّةِ الْمُعْدِدِينِ الْبُولِيْقِ لِيَّالِيْ الْمُعْدِدِينِ الْبُولِيْقِ لِيَّالِيَّةِ الْمُعْدِدِينِ الْبُولِيْقِ لِيَّالِيَّةِ الْمُعْدِدِينِ الْبُولِيْقِ لِيَّالِيَّةِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْمُعْدِدِينِ الْعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِيلِي الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ

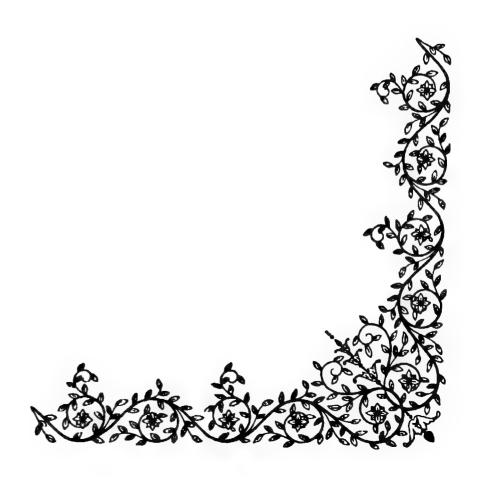

خرج سليل النبوّة من مجلس الطاغية علج بني أميّة ، ونفسه الشريفة مترعة بالألم العميق ممّا جرى عليه من الاعتداء والتوهين بشخصيّته ، وقد صمّم بعزم وشموخ على الثورة ومناهضة الحكم الأموي في سبيل عزّته وكرامته ،كيف يلوي على الدنيّة جيداً ، وجدّه أبو الأحرار ، وسيّد الأباة الذي رفع منار الكرامة ، وعلم شعوب العالم ، وأمم الأرض طريق الشرف ومقاومة الظلم ، وأن لا حياة في ذلّ العبوديّة والقهر .

لقد عزم بطل الإسلام على مناهضة الحكم الجائر والإطاحة بعرش الطاغية مهما كلّفه الأمر ، وأخذ في تخطيط الثورة ، ووضع برامجها ، والتي كان منها:

## السفر إلى الكوفة

اختار بطل الإسلام المجاهد زيد الكوفة مركزاً ومقرّاً لإعلان الثورة ، ومقاومة الحكم الأموي ، وإنّما اختارها دون غيرها من مناطق العالم الإسلامي لما يلي :

١ - إنَّ الكوفة كانت موطناً لشيعة أهل البيت المَثِيرٌ ، ومنها انطلقت الدعوة لهم .

٢ - كانت الكوفة تحقد على الأمويين وتكنّ لهم العداء والبغضاء ، لأنهم سلّطوا عليها ولاة من أشرار الخلق أمثال المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه ، فصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الأليم ، ولا تختص كراهية المواطنين للأمويين بالشيعة ، وإنّما كانت عامّة لمعظم من كان فيها من الشيعة والخوارج وغيرهم .

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ مدينتهم كانت عاصمة الإسلام في زمان الإمام أمير

المؤمنين ، وفي العهد الأموي أصبحت كبقيّة البلدان ، وكان الأمويّون يحقدون عليها لأنّها من مراكز المعارضة لهم .

## البيعة لزيد عليه

وعمّت الفرحة الكبرى معظم الأوساط الشعبيّة في الكوفة بتشريف الإمام لمصرهم، وازدحمت عليه الجماهير مرحبة به، وفادية له بأرواحها، لينقذها من عنف الأمويّين وجورهم، ويعيد في ديارهم نعمة الإمام أمير المؤمنين رائد العدالة الكبرى في الأرض، وانثالوا عليه بحرارة ولهفة طالبين البيعة له، إلّا أنّه لم يطمئن إليهم، فقد حذّره جماعة من المخلصين له من غدرهم ونكثهم، فقفل راجعاً إلى المدينة، وخفوا مسرعين خلفه حتّى أدركوه في القادسيّة أو الثعلبيّة، وأخذوا يتوسّلون ويتضرّعون إليه أن يرجع إلى بلادهم لينقذهم من جور الأمويّين وظلمهم، وقالوا له: نحن أربعون ألفاً نضرب بأسيافنا دونك، وأعطوه العهود والمواثيق أن يرخذوه.

فقال لهم: إنّي أخاف أن تفعلوا معي كفعلكم مع أبي وجدّي، فأقسموا له بالأيمان المغلّظة أن يكونوا معه لا يخلعون يد الطاعة، وأن يجاهدوا بين يديه، فاستجاب لهم (١)، وبايعه الكوفيّون، وهذه صيغة البيعة:

« الدعوة إلى كتاب الله تعالى ، وسنّة نبيّه ﷺ ، وجهاد الظالمين ، والدفع عن المستضعفين ، وإعطاء المحرومين ، وقسمة الفيء بين المسلمين بالسويّة ، وردّ المظالم ، ونصرة أهل البيت على من نصب لهم العداوة وجهل حقّهم ».

وكانت هذه بنود البيعة ، فإذا استجابوا لها وضع يده على من بايعه ، ثمّ يقول له : عليك عهد الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسوله لتفين ببيعتى ، ولتقاتلن عدوّي ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٩٤.

إَعْ لَانَ الْتُوَالِّ وَالْتَالِيَّ وَالْتَالِيَّ وَالْتَالِيِّ وَالْتَالِيَّ وَالْتَالِيَّ وَالْتَالِيِّ وَال

ولتنصحن لي في السرّ والعلائية ، فإذا قال: نعم ، مسح يده على يده ويـقول للحاضرين: اشهدوا عليه (١).

أمًا صيغة البيعة ، فإنّها حافلة بجميع القيم التي تضمن للأمّة سلامتها واستقلالها وكرامتها ، وهذه نظرة في بنودها:

## ١ - العمل بالكتاب والسنّة

وهما يضمنان سلامة الأمّة واستقلالها وكرامتها.

#### ٢ \_ جهاد الظالمين

وهم أعداء الإسلام الذين يمعنون في ظلم الناس وقهرهم وإذلالهم.

#### ٣ ـ الدفاع عن المستضعفين

أمّا المستضعفون كالموالي ، فقد أذلّهم الأمويّون ، وسلبوهم حقوقهم ، وقد أشرنا في بحوث هذا الكتاب إلى ما عانوه من الظلم والاضطهاد.

## ٤ ـ قسمة الفيء بالسوية

وقد استأثرت السلطة الأمويّة بالفيء، فلم تقسّمه بين المسلمين بالسويّة وإنّما منحته لأذنابها وعملائها.

#### ٥ ـ ردّ المظالم

من بنود البيعة رد المظالم لأهلها ، فقد استباح الأمويون أموال الناس وحقوقهم ، وغصبوا ضياعهم وممتلكاتهم .

## ٦ ـ نصرة أهل البيت الملا

الذين ظلمتهم السلطة واستباحت دماءهم ، وأنزلت بهم أقسى العقوبات لأنّهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٩٤.

دعاة العدل والحقّ في الأرض.

هذه بعض البنود التي حفلت بها بيعة زيد ، وهي تحقّق للأمّة جميع ما تصبو إليه من العزّة والكرامة .

## مشفقون وناصحون

وأشفق على زيد كوكبة من المحبّين له ، وحذّروه من غدر أهل الكوفة ، ونقضهم البيعة ،كان منهم:

## ١ عبدالله المحض

وأشفق عبدالله المحض على زيد لأنّه بقيّة أهله ، فقد خاف عليه من غدر الكوفيّين ، ونقضهم لبيعته ، وقد كتب إليه بعد البسملة :

«أمّا بعد يابن عمّ ، إنّ أهل الكوفة نفخ العلائية ، خور السريرة ، هرج في الرخاء ، جزع في اللقاء ، تقدمهم ألسنتهم ، ولا تشايعهم قلوبهم ، لا يبيتون بعد في الأحداث ، ولا ينوءون بدولة مرجوّة ، ولقد تواترت إليّ كتبهم بدعوتهم ، فصّممت عن ندائهم ، وألبست غشاوة عن ذكرهم ، يأساً منهم واطّراحاً لهم ، وما لهم مثل إلا كما قال عليّ بن أبي طالب : إنْ أُمْهِلْتُمْ خُصْتُمْ ، وَإِنْ حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ وَإِنِ اجْتَمَعَ النّاسُ عَلَىٰ إمام طَعَنْتُمْ ، وَإِنْ أُجِئْتُمْ إلىٰ مُشاقّةٍ نَكَصْتُمْ (١).

حكت هذه الرسالة الصفات السيئة التي اتّصف بها أهل الكوفة من الغدر والخيانة ، وأنّ ألسنتهم تقدم قلوبهم ، فإذا وعدوا غدروا ، وفي المثل: الكوفي لا يوفي ، وأنّهم قد كاتبوا عبدالله المحض ليأخذ البيعة منهم ، إلّا أنّه أعارهم أذناً صمّاء ، وذلك يأساً منهم وعدم ثقته بمواعيدهم .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢: ١٠٠ ، الخطبة ١٨٠. تاريخ الأمم والملوك: ٥: ٤٨٩.

# ٢۔ داودبن عليّ

العبّاسي ، وكان مع زيد بالثعلبيّة ، وقد شاهد أهل الكوفة قد احتفّوا بزيد لمّا خرج عنهم ولم يستجب لهم ، فقال له ناصحاً ومشفقاً:

«لا يغررك هؤلاء من نفسك ، أليس قد خذلوا من كان أعزّ عليهم منك جدّك عليّ بن أبي طالب حتّى قتل ، والحسن من بعده بايعوه ثمّ وثبوا عليه ، فانتزعو رداءه من عنقه ، وانتهبوا فسطاطه ، وجرحوه ، أوليس قد أخرجوا جدّك الحسين وحلفوا له بأوكد الأيمان ثمّ خذلوه وأسلموه ، ثمّ لم يرضوا بذلك حتّى قتلوه ، فلاترجع معهم ».

ووثب عليه أهل الكوفة فردّوا عليه بأعنف الكلام وأقساه قائلين له: إنّ هذا لا يريد أن تظهر أنت ، ويزعم أنّه وأهل بيته أحقّ بهذا الأمر منكم .

والتفت إليه زيد فقال له: إنّ معاوية كان يقاتل عليّاً بذهبه ، وإنّ الحسين قاتله يزيد ، والأمر عليه مقبل.

وانبرى داود محذّراً لزيد من الكوفيّين قائلاً له: إنّي لخائف إن رجعت إليهم، ألا يكون أحد أشدّ عليك منهم.

وأحاط الكوفيّون بزيد وأرجعوه إليهم (١).

### ٣۔ محمّد بن عمر

ووفد عليه محمّد بن عمر ، فقال له بحرارة وخوف عليه : أذكّرك يا زيد لما لحقت بأهلك ، ولم تقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك ، وأنّهم لا يفون لك .

فقال له زيد: يا محمد، أخرجنا هشام أسرى على غير ذنب من الحجاز، ثمّ إلى

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٥: ٨٥. الخطط المقريزيّة: ٤: ٣١٠.

الجزيرة ، ثمّ إلى العراق ، ثمّ إلى تيس ثقيف يلعب بنا .

وقد أعرب عن ظلم الطاغية له ، وإنزال أقسى العقوبات به ، الأمر الذي دعاه إلى الثورة عليه ، ثمّ أنشد:

فَإِنْ أُقتَلْ فَلَسَتُ بِـذي خُـلودٍ وَإِنْ أَبْقَ اشْـتَفَيتُ مِـنَ العَـبيدِ وأعرب هذا البيت عن تصميمه وعزمه على الثورة، وعدم مبالاته بالحياة، ثمّ أنشد هذه الأبيات:

بَكَرَتْ تُحَوِّفُني المَنونَ كَأَنَّني أَصْبَحتُ عَنْ عَرَضِ الحَياةِ بِمَعْزِلِ فَكَ أَنْ المَنهُلِ (١) فَكَ جَبْتُهَا إِنَّ المَنهُلِ المَنهُلِ اللهُ أَنْ السُقَى بِكَأْسِ المَنْهُلِ (١) إِنَّ المَسنيَّةَ لَسوْ تُسمَثُّلُ مُثُلِّتُ مِثْلِي إِذَا نَزَلُوا بِضَيقِ المَنزِلِ إِنَّ المَسنزِلِ المَسنيَّةَ لَسوْ تُسمَثُلُ مُثُلِّتُ مِثْلِي إِذَا نَزَلُوا بِضَيقِ المَنزِلِ فَاقْني حَياءَكِ لا أَبا لَكِ وَاعْلَمي إِنَّي امْرُقُ سَأَمُوتُ إِنْ لَمْ أَقْتَلِ فَاقْني حَياءَكِ لا أَبا لَكِ وَاعْلَمي إِنِّي امْرُقُ سَأَمُوتُ إِنْ لَمْ أَقْتَلِ

حكى هذا الشعر الذي تمثّل به بطل الإسلام عن تصميمه على التضحية والشهادة ، وأنّه لا يبالي بالحياة ويسخر من الموت.

# ٤۔ جابر الجعفى

وأشفق عليه جابر الجعفي ، وحدّثه بما سمعه من أخيه الإمام الباقر الله في شهادته ، فأجابه : يا جابر ، لا يسعني أن أسكن وقد خُولف كتاب الله تعالى ، وتُحُوكِم إلى الجبت والطاغوت ، وذلك إنّي شاهدت هشاماً ورجل يهودي عنده يسبّ رسول الله عَيَالَةُ ، فقلت للسابّ : ويلك يا كافر ، أما إنّي لو تمكّنت منك لاختطفت روحك ، وعجّلتك إلى النار.

فقال لي هشام: مه عن جليسنا يا زيد، فوالله لو لم يكن إلّا أنا ويحيى ابني

<sup>(</sup>١) الروض النضير: ١: ٧٥. الكامل في التاريخ: ٥: ٢٣٣. زيد بن عليّ / المقرّم: ١١٤.

إَيْ إِنْ الْتِي عِلْمَ الْتِي عِلْمَ الْتُولِي الْتُعْلِيلِينَ الْتُعْلِقِيلِ الْتُعْلِقِيلِ الْتُعْلِقِيلِ ال

لخرجت عليه وجاهدته حتّى أفني (١).

من أجل كرامة الإسلام ، والحفاظ على قيمه ورموزه ، ثار سليل النبوّة ليرفع كلمة الله تعالى ، ويدمّر الشرك وأقطابه .

# ٥۔ زكريّا بن أبى زائدة

تشرّف زكريًا بمقابلة زيد فسمعه يتمثّل بهذه الأبيات:

يَعِشْ مَاجِداً أَوْ تَختَرِمْهُ المَخارِمُ وَأَنْفًا حَمِياً تَجْتَنِبْكَ المَظالِمُ فَهَلْ أَنَا في ذَا يَالَ هَمْدانَ ظَالِمُ (٢) وَمَنْ يَطلُبِ المَجدَ المُمَنَّعَ بِالقَنا مَتىٰ تَجمَعِ القَلبَ الذَّكِيَّ وَصارِماً وَكُنتُ إِذَا قَومٌ غَزَوْني غَزَوْتُهُمْ

وفهم زكريًا ما قصده زيد من التصميم على الثورة ، ولمّا قدم الكوفة سأله عن قدومه ، فأخبره أنّ أهل الكوفة كتبوا إليه بالقدوم إليهم ، فأشار عليه زكريًا بالانصراف ، وذلك لما عرف به الكوفيّون من الغدر والخيانة (٣).

### ٦- سلمة بن كهيل

استأذن بالدخول على زيد فأذن له ، وعرض عليه زيد الانضمام إلى دعوته ، وبعد حديث بينهما قال له سلمة : كم بايعك ؟

- أربعون ألفاً.
- كم بايع جدّك \_ يعنى الإمام الحسين الملية \_ ؟

<sup>(</sup>١) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٨٤. تيسير المطالب في أمالي أبي طالب: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ٦: ٢١.

- ثمانون ألفاً.
- كم حصل معه ؟
  - ثلاثمائة.
- ناشدتك بالله ، قرنك خير أم القرن الذي خرج فيه جدّك؟
  - بل القرن الذي خرج فيه جدّي.
  - أتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدروا بجدك.
  - بايعوني ووجبت بيعتهم في عنقي وأعناقهم.

وطلب منه سلمة أن يخرج من الكوفة لئلًا يرى غدر الكوفيين به ، فأذن له ، فخرج إلى اليمامة (١).

# ٧\_ الأعمش

الأعمش من الشخصيّات العلميّة البارزة في الكوفة ، وقد بعث إليه زيد عثمان بن عمير الفقيه يدعوه إلى نصرته وبيعته ، فقال الأعمش له : اقرأه منّي السلام ، وقل له : يقول لك الأعمش : لست أثق لك ـ جعلت فداك ـ بالناس ، ولو أنّا وجدنا لك ثلاثمائة رجل أثق بهم لغيّرنا لك جوانبها (٢).

هؤلاء بعض المشفقين على زيد والمخلصين له ، حذّروه من الاستجابة لأهل الكوفة الذين لا وفاء لهم ، ولا عهد لهم ، ولكنّ بطل الإسلام وفخر بني هاشم كان مصمّماً على التضحية والفداء للإسلام مهما كانت الظروف ملبّدة في غير صالحه ، كما أقدم جدّه الإمام الحسين المنظِرِ على مقارعة الأمويّين مع علمه بقلة الناصر ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) زيد بن عليّ النِّلْةِ ومشروعيّة الثورة عند أهل البيت المَثِّلُمُ : ٦٧.

المَعْ الْكُونَ الْكُونَةُ عِنْ الْكُونَةُ الْكُونَاءُ الْك

وخذلان من كاتبه من أهل الكوفة بالقدوم إليهم.

### مبايعة الفقهاء والعلماء لزيد للطيلإ

وانبرى معظم فقهاء الكوفة وعلماؤها إلى مبايعة زيد، وتحريض الجماهير على نصرته ودعم دعوته، وهؤلاء بعضهم:

# ١\_ أبوحنيفة

كان أبو حنيفة زيديًا في عقيدته بعث إليه الإمام زيد رسولين ، وهما: زياد بن المنذر ، والفضيل بن الزبير يدعوانه إلى نصرته ، فأجاب إلى ذلك ، وكان مريضاً ، فقال لهما: هو والله صاحب الحقّ ، وهو أعلم من نعرفه في هذا الزمان .

وقدّم له ثلاثين ألف درهم ليستعين بها على حرب عدوّه ، وقال: إن شفيت من مرضي لأخرجنّ معه (١). وكان أبو حنيفة من تلاميذ زيد.

### ۲ ابن شبرمة

فقيه العراق، وقاضي الكوفة، وأحد الثقات، وهو ممّن بايع الإمام زيد وخرج معه (٢).

# ٣- مسعربن كدام

هو الإمام الثبت ، شيخ العراق ، بايع الإمام زيداً وخرج معه ، ودعا إلى بيعته (٣).

<sup>(</sup>١) المصابيح: ٤٠٢.

 <sup>(</sup>۲) المصابيح: ٤٠٢. ترجمة البخاري في تاريخه: ٥: ١١٧، والذهبي في تاريخ الإسلام:
 ٥: ٨٨، وابن حجر في تهذيب التهذيب: ٥: ٢٥٠ و ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) المصابيح: ٤٠٢. ترجم في: التاريخ الكبير: ٨: ١٣، حلية الأولياء: ٧: ٢٠٥، تذكرة ٢

# ٤\_ الأعمش

هو سليمان بن مهران شيخ القرّاء والمحدّثين ، بايع زيداً ودان بإمامته (١).

### ٥- الحسن بن عمارة

البجلي ، كان من المبايعين للإمام زيد ، تولّى القضاء في بغداد في أيّام المنصور (٢).

# ٦- أبو الحصين

هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي الإمام الحافظ، من الفقهاء الذين بايعوا زيداً (٣).

# ٧۔ قيس بن الربيع

من أعلام الكوفة وفقهائها ، بايع الإمام زيداً (٤).

### ٨۔ سلمة بن كهيل

الكوفي ، من فقهاء الكوفة وأعلامها البارزين ، بايع الإمام زيداً (٥).

الحفّاظ: ١: ١٨٨، ميزان الاعتدال: ٤: ٩٩.

- (١) المصابيح: ٢٠٢. ترجم في الطبقات الكبرى: ٦: ٣٤٢، وغيره.
  - (٢) المصابيح: ٤٠٢، ترجم في تهذيب التهذيب: ٢: ٣٠٤.
- (٣) المصابيح: ٤٠٢. ترجم في تاريخ الإسلام: ٥: ١٠٧، وسير أعلام النبلاء: ٥: ١٢٥.
  - (٤) المصابيح: ٤٠٣.
- (٥) المصابيح: ٤٠٣. تاريخ الإسلام: ٥: ٨١. وفي الطبقات الكبرى: ٦: ٣١٦. تهذيب التهذيب: ٤: ٥٠١. سير أعلام النبلاء: ٥: ٢٩٨.

الْمُحَالِانُ الْبُولِيَّةِ .....

## ٩ ماشم بن البريد

من الفقهاء الأعلام ، بايع الإمام زيداً (١) ، ودعا إلى بيعته (٢).

### ١٠ الحجّاج بن دينار

بايع الإمام زيداً وهو من أعلام عصره (٣) في فضله وعلمه (٤).

#### ۱۱\_ هارون بن سعد

بايع الإمام زيداً (٥) ، من أعلام الفقهاء ومن الثقات المعروفين في الأوساط العلميّة (٦).

### ١٢ ـ محمّد بن عبدالله

ابن الحسن بن الحسن ( النفس الزكيّة ) (٧) ، وقد حضر معه الواقعة .

# ١٣ - عبدالله بن على

ابن الحسين (٨)، وهو أخوه.

هؤلاء بعض من بايعه من مشاهير الفقهاء وكبار القرّاء والعلماء ، ودعوا الناس إلى نصرته ومبايعته ، وحضر بعضهم في الواقعة ، ولم يحضر البعض الآخر .

(١) و (٣) المصابيح: ٤٠٣.

- (٢) ترجم له في تهذيب التهذيب: ١١: ١٦ و١٧. التاريخ الكبير: ٨: ٢٨٤٢.
  - (٤) ترجم له في تهذيب التهذيب: ٢: ٢٠٠. خلاصة تهذيب الكمال: ٧٢.
    - (٥) و (٧) المصابيح: ٤٠٣.
    - (٦) تهذيب التهذيب: ١١: ٦. تهذيب الكمال: ٣٠: ٨٧.
      - (٨) ذكرنا ترجمته في البحث عن إخوان الإمام زيد.

#### الدعاة

وجّه بطل الإسلام أعلام أصحابه من الفقهاء إلى الدعوة له ، وأخذ البيعة له من الأوساط الشعبيّة ، وهؤلاء بعضهم :

#### ١ ـ نصربن معاوية

العبسي (١)، وهو أوّل من قتل من أصحاب الإمام زيد، وكان من أجلّ أصحابه ومن أبطال المسلمين (٢).

## ٧\_ أبو معمر

ابن خيثم العامري ، وهو من دعاة زيد (٣) ، ومن أنصار الحقّ.

### ٣ عبدالله بن الزبير

الأسدي ، وهو من الدعاة الذين كانوا يدعون الناس إلى مبايعة زيد (٤).

### ٤ معاوية بن إسحاق

ابن زيد الأنصاري ، من الدعاة للبيعة لزيد (٥) ، ومن الناصرين للحقّ.

### ٥- المنصوربن المعتمر

بعثه زيد داعياً له ، وكان غير حاضر في شهادة الإمام زيد ، فلمّا علم صام سنة كفّارة لتأخّره عن نصرته (٦).

<sup>(</sup>١) المصابيح: ٣٨٩، وترجمه في الفتوح وغيره.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) المصابيح: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأمم والملوك: ٥: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) مقاتل الطالبيّين: ٩٩.

المَعْلَانُ الْتَاكِيْدِ .....

# ٦- يزيدبن أبي زياد

مولى لبني هاشم ، وهو من الدعاة وقد أجابه جمع من أهل الرقّة (١).

# ٧\_ سالم بن أبي الحديد

من الدعاة بعثه الإمام زيد إلى زبيد بن الحارث اليامي ، وهو من ثقات التابعين يدعوه للجهاد معه (٢).

### ٨ عبدة بن كثير الجرمي

بعثه الإمام زيد داعياً له في خراسان (٣).

### ٩ الحسن بن سعد

الفقيه ، أرسله الإمام داعياً له في خراسان (٤).

### ۱۰ عثمان بن عمير

أبو اليقظان الفقيه الكوفي ، أرسله الإمام داعياً له إلى الأعمش .

۱۱ - كتب الإمام زيد إلى هلال بن خبّاب بن الأرت قاضي المدائن ، فأجابه وبايعه أهل المدائن (٥).

هؤلاء بعض الدعاة إلى بيعة الإمام زيد ، وقد جهدوا في أداء رسالتهم .

وكان يقول للدعاة: لا تقولوا خرجنا غضباً لكم ، ولكن قولوا خرجنا غضباً

<sup>(</sup>١) و (٢) مقاتل الطالبيّين: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) و (٥) مقاتل الطالبيين: ٩٩.

#### إحاطة البيعة بالكتمان

أحيط مكان البيعة بكثير من السريّة والكتمان ، فقد كان أبو معمر وفضيل بن الزبير يدخلان الناس على زيد وعليهم براقع ، فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئاً حتّى يدخلونه على الإمام زيد فيبايعونه (٢) لئلا يعرف المكان الذي أقيم فيه زيد خوفاً عليه من السلطة.

#### عدد المبايعين

أمًا عدد المبايعين للإمام زيد ، فقد ذكر المؤرّخون أقوالاً متعدّدة ، منها:

١ - خمسة وعشرون ألفاً (٣).

٢ أربعون ألفاً (٤).

٣ - ثمانون ألفاً <sup>(٥)</sup>.

٤ - خمسة عشر ألفاً (٦).

وهؤلاء كلّهم من أهل الكوفة ، ومضافاً إليهم فقد بايعه جمع من أهل المدائن ، والبصرة ، وواسط ، والموصل ، والجزيرة ، والريّ ، وخراسان ، وجرجان (٢).

ولم تقتصر البيعة على الرجال، وإنَّما شملت كوكبة من النساء، كان منهنَّ أمَّ عمر

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٣: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصابيح: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) و (٤) زيد الشهيد: ١١٦.

<sup>(</sup>٥) الروض النضير: ١: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) المصابيح: ٣٨٩. سرّ السلسلة العلويّة: ٢٥٨. تاريخ الأمم والملوك: ٧: ١٧١.

<sup>(</sup>٧) الفخري: ٩٦.

إِغَالِانَ الْبُوَلِةِ .....

بنت الصلت (١) ، وأمّ خالد التي قطع يوسف يدها (٢).

ومن المؤسف أنّهم لم يفوا ببيعتهم ، فقد تخلّف معظمهم عن الالتحاق به حتّى استشهد كما سنذكر ذلك .

#### تحديد وقت الثورة

وحدد الإمام زيد مع أعضاء ثورته وقتاً خاصًا للثورة ، وهو يوم الأربعاء أوّل ليلة من صفر سنة ١٢٢ه(٣).

(١) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّى: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف: ٣: ٢٠٢.

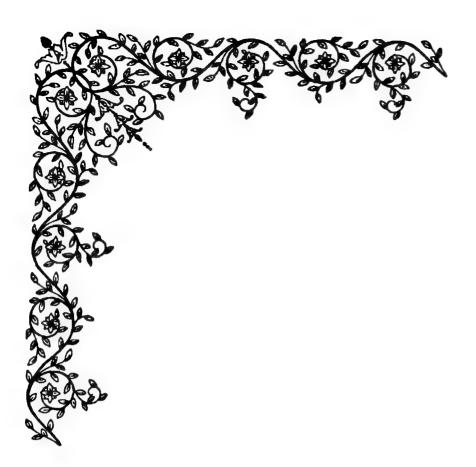

المنتها المنتها



استقبلت الأوساط الشعبيّة في الكوفة بمزيد من الفرح والابتهاج قدوم الإمام زيد إليهم ليقيم فيهم العدل السياسي والاجتماعي، ويوفّر لهم الأمن والرخاء، ويعيد لبلدهم ماضيه الزاهر حينما كان عاصمة للعالم الإسلامي في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه وائد العدالة الكبرى في الأرض، وينقذهم من ويلات الأمويّين الذين أشاعوا فيهم الفقر والحرمان، وحرموهم من جميع حقوقهم الطبيعيّة.

وكانت الشيعة في طليعة المرحّبين والمبايعين للإمام زيد لأنّها عانت من الأمويّين الكوارث والخطوب، وسملت منهم العيون، وصلب قادتهم على جذوع النخل، واقترف الأمويّون معهم كلّ ظلم وإثم، وقد وجدوا بالإمام زيد المنقذ والمحرّر لهم، فبايعوه عن رضاً ورغبة، وكذلك بايعه الخوارج الذين هم خصوم العلويّين لأنّهم وجدوا في زيد الحماية لهم من عنف الأمويّين وظلمهم.

وعلى أي حال ، فإنّا نعرض إلى مجريات الأحداث القاسية التي انتهت بمصرع القائد والمحرّر الذي كان ينتظر حكمه المسلمون بفارغ الصبر ، وفيما يلي ذلك :

# فزع السلطة في دمشق

وفزع طاغية الشام هشام أشد ما يكون الفزع من الإمام زيد حينماكان في الكوفة ، لأنّه يعلم بكراهة العراقيّين للأمويّين ، وذلك لما أفشوه فيهم من الظلم ، وما أشاعوه فيهم من الفقر والحرمان ، بالإضافة إلى أنّه لم تكن عند الأمويّين نزعة كريمة أو صفة شريفة تحبّبهم إلى المجتمع ، وفعلاً فقد قام هشام بما يلي :

# الاتّصال بوالى العراق

وبادر هشام إلى الاتّصال بوالي العراق يوسف بن عمر الثقفي ، فرفع له مذكّرتين ،

الأولى: «أمّا بعد، فإنّ رجلاً من بني أميّة كتب إلى باجتماع أهل الكوفة على زيد، وقد تعجّبت من غفلتك وجهلك، وزيد غارز ذنبه بالكوفة يبايع له، فإذا لم تستطع من إخراجه منها فقاتله ».

حكت هذه المذكرة أنّ المخابرات الأموية قد رفعت إلى هشام باجتماع أهل الكوفة على زيد يبايعونه ، وأنَّه ألقى بثقله في الكوفة لتجاوب أهلها معه ، وقد أمر الطاغية واليه بإخراج زيد منها ، وإذا لم يستطع فعليه أن يفتح معه باب الحرب.

الثانية: وهي ذات أهميّة بالغة ، وقد جاء فيها: « أمّا بعد ، فقد علمت حال أهل الكوفة ، وحبّهم أهل هذا البيت ، ووضعهم إيّاهم في غير مواضعهم ، لأنّهم افترضوا على أنفسهم طاعتهم ، ووظَّفوا عليهم شرائع دينهم ، ونحلوهم علم ما هو كائن ، حتّى حملوهم من تفريق الجماعة على حال استخفوهم فيها إلى الخروج.

وقد قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين في خصومة عمر بن الوليد ، ففصل أمير المؤمنين بينهما ، ورأى رجلاً جدلاً لسناً خليقاً لتمويه الكلام ، وصوغه ، واجترار الرجال بحلاوة لسانه ، وكثرة مخارجه في حججه ، وما يدلي به عند لدد الخصام من السطوة بالقوّة الحادّة لنيل الفلج.

فعجّل إشخاصه إلى الحجاز، ولا تخله والمقام قبلك، فإنّه إن أعاره القوم أسماعهم فحشاها من لين لفظه ، وحلاوة منطقه مع ما يدلي به من القرابة لرسول الله ، وجدهم مُيّلاً إليه غير متّئدة قلوبهم ، ولا ساكنة أحلامهم ، ولا مصونة عندهم

الشَّهُ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

أديانهم ، وبعض التحامل عليه فيه أذى له . وإخراجه وتركه مع السلامة للجميع ، والحقن للدماء ، والأمن للفرقة أحبّ إليّ من أمر فيه سفك دمائهم ، وانتشار كلمتهم ، وقطع نسلهم والجماعة حبل الله تعالى المتين ، ودين الله تعالى القويم ، وعروته الوثقى .

فادع إليك أشراف أهل المصر، وأوعدهم العقوبة في الأبشار واصطفاء الأموال، فإنّ من له عقد أو عهد منهم سيبطئ عنه، ولا يخفّ معه إلّا الرعاع وأهل السواد، ومن تنهضه الحاجة استلذاذاً للفتنة، وأولئك ممّن يستعبد إبليس وهو يستعبدهم فبادرهم بالوعيد، وأعضضهم بسوطك، وجرّد فيهم سيفك، وأخف الأشراف قبل الأوساط، والأوساط قبل السفلة.

واعلم أنّك قائم على باب ألفة ، وداع إلى طاعة ، وحاضر إلى جماعة ، ومشمر لدين الله تعالى ، فلاتستوحش لكثرتهم ، واجعل معقلك الذي تأوي إليه ، وصفوك الذي تخرج منه الثقة بربّك ، والغضب لدينك ، والمحاماة عن الجماعة ، ومناصبة من أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله تعالى بالدخول فيه ، والتشاح عليه ، فإنّ أمير المؤمنين قد أعذر إليه وقضى من ذمامه ، فليس له منزى إلّا ادّعاء حقّ هو له ظُلِمَه من نصيبه نفسه ، أو فيء أو صلة لذي قربى ، إلّا الذي خاف أمير المؤمنين من حمل بادرة السفلة على الذي عسى أن يكونوا به أشقى وأضل ، ولهم أمر ، ولأمير المؤمنين أعزّ وأسهل إلى حياطة الدين ، والذبّ عنه ، فإنّه لا يحبّ أن يرى في أمّته حالاً متفاوتاً نكالاً لهم مغنياً فهو يستديم النظرة ، ويتأتّى الإرشاد ، ويجتنبهم على المخاوف ، ويستجرّهم إلى المراشد ، ويعدل بهم عن المهالك ، فعل الوالد الشفيق على ولده والراعى الحدب على رعبّته .

واعلم أنّ من حجّتك عليهم في استحقاق نصر الله لك عند معاندتهم ، توفيتك أطماعهم ، وأعطية ذرّيتهم ، ونهيك جندك أن ينزلوا حريمهم ودورهم ، فانتهز رضا الله فيما أنت بسبيله ، فإنّه ليس ذنب أسرع تعجيل عقوبة من بغي ، وقد أوقعهم

الشيطان فيه ، ودلَهم عليه ، والعصمة بتارك البغي أوْلى ، فإنَّ أمير المؤمنين يستعين الله عليهم ، وعلى غيرهم من رعيّته ، ويسأل إلنهه ومولاه ووليّه أن يصلح ماكان فاسداً ، وأن يسرع بهم إلى النجاة والفوز ، إنّه سميع قريب »(١).

حكت البنود الأولى من هذه الرسالة مخاوف الطاغية من الإمام زيد ، وذلك لما يتمتّع به من القابليّات الفذّة التي منها أنّه يجتذب القلوب والعواطف بقوّة بيانه ، وأنّه لا يقف أحد أمام منطقه الفيّاض .

ومضافاً إلى ذلك قربه من رسول الله عَلَيْلَةُ الذي يسيطر به على الموقف ، وعلى الوالي أن يقف بحزم أمامه ، فيتعامل مع الوجوه والأشراف من أتباعه بلغة خاصة فيوعدهم بالعقوبة ، ويمنحهم الأموال ، التي يسيل لها لعاب الأبطال .

كما أنّ عليه أن يتعامل مع السواد من أتباعه بلغة خاصّة ، وهي استعمال القوّة والبطش معهم ، وهذه اللغة لغة أسلافه ، فقد نهجوا مع الرعيّة هذا المنهج .

أمّا الفصول الأخيرة من هذه الرسالة فنحن نشك في صدورها من الطاغية ، وفيما أحسب أنّها من الموضوعات لأنّ بها الترفّع عن سفك الدماء والاحتياط فيها ، وهذا لا يتّفق مع سياسة الأمويّين المبنيّة على القهر والعنف وعدم الاعتراف بأي حتى للأمّة .

### التفتيش عن زيد المليلا

ولمّا انتهت المذكّرة الأولى أو الثانية إلى يوسف بن عمر الثقفي والي العراق كتب فوراً إلى والي الكوفة بأمره بالاسراع بطلب زيد وإلقاء القبض عليه ، وفعلاً فقد قام الوالي بتفتيش دقيق في رحاب الكوفة ، ومداهمة البيوت التي يظنّ أنّ زيداً فيها ، إلّا أنّه لم يهتد لمعرفته ، فقد أحيط بكثير من الكتمان والسرّية ، وأخيراً استعمل الطريقة

 <sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٥: ٤٩١ ـ ٤٩١.

الشَّالِيَّةُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّةُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّ

التي استعملها ابن مرجانة للتغلّب على الشهيد مسلم بن عقيل ، حينما بعث إليه الجاسوس معقل فتعرّف على محلّ إقامته ، ومعرفة أسرار الثورة ، وكذلك استعمل نفس هذه الطريقة .

فقد بعث مملوكاً خراسانياً وزوده بخمسة آلاف درهم ، وأمره بالاتصال بالشيعة ويخبرهم أنّه قدم من خراسان حبّاً لأهل البيت ، ومعه مال يريد أن يوصله لزيد ، ولم يزل يتوسّل ببعض الشيعة حتّى أوصلوه إلى زيد ، فسلّمه المال ، ثمّ خرج من عنده فأعلم الوالي بمقامه ، ودلّه على رجلين من دعاته يعرفان مقامه ، وهما عامر وطعمة ، وكلاهما من بني تميم ، فأرسل خلفهما .

ولمّا حضرا عنده سألهما عن زيد ، ومكوّنات ثورته ، فأخبراه بذلك ، واستبان له أنهما على معرفة تامّة بشؤونه ، فأمر بضرب أعناقهما ، ولكنّه لم يهتد إلى معرفة مكانه .

# مخطّطات زيد علي العسكرية

كان زيد له إلمام تام بوضع المخطّطات العسكريّة ، ومعرفة تامّة بشؤون الثورة ، خصوصاً في هذه المرحلة الحسّاسة الدقيقة ، وقد اتّخذ من الاجراءات ما يلي :

# ١ ـ إخفاء محلّ إقامته عليه

أحاط زيد محل إقامته بكثير من السرّية والكتمان ، خوفاً من إلقاء القبض عليه ، فهو ينتقل من دار إلى أخرى ، ولا يمكث في دار إلّا وقتاً يسيراً.

### ٢- إخفاء كوادر حزبه عليه

أخفى زيد أسماء كوادر حزبه وأعضاء ثورته ، خوفاً عليهم ، وقد ظهر أسماء بعضهم بعد شهادة زيد .

#### ٣- شموليّة الثورة

وكان من رأيه الأصيل أنّه وضع منهجاً خاصًا للثورة لا تختص بمكان ، وإنّما تكون عامّة في جميع المناطق الإسلاميّة التي له دعاة فيها ليثورون في الوقت المقرّر حتّى لا تتمكّن الدولة من إخمادها ، بالإضافة إلى إلقاء الرعب في نفوس الحاكمين ، كما إنّ الثورة تكون أقلّ خسائر ممّا إذا كانت في موطن خاصّ .

# ٤ - الثورة ليلاً

رأى زيد أنّ تكون الثورة ليلاً لا في وضح النهار، لأنّها تلقي الرعب في نفوس العدوّ، بالإضافة إلى من لا يحب الاشتراك في العمليّات العسكريّة، فإنّه يتّخذ من الليل جملاً للهروب من ساحة الحرب.

هذه بعض المخطّطات العسكريّة التي وضع برامجها زيد.

# خروج زيد لملط للساحة

اضطر زيد إلى الخروج في غير الموعد المقرر، وهو أوّل يوم من صفر سنة ١٢٢ه لأسباب اضطرته إلى ذلك، فقد خاف من الاغتيال وغير ذلك، فخرج ليلة الأربعاء لسبع بقين من المحرّم سنة ١٢٢ه بدلاً من الاتفاق السابق، وقد خرج في ليلة شديدة البرد (١).

وكان الخروج في غلس الليل له أهميّته البالغة في التعاليم العسكريّة ، وقد خرج على برذون أشهب ، وقد ارتدى قباءً أبيضاً ، وعليه عمامة وبين يديه مصحف مشهور (٢).

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال: ١٨٩.

الشَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللّ

ولمّا رأى زيد اللواء يخفق على رأسه قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني ، أما والله لقد كنت أستحي أن أقدم على محمّد ﷺ ولم آمر في أمّته بمعروف ، ولم أنه عن منكر (١).

ثم وجه خطابه إلى القطعات العسكرية قائلاً: والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد عَمَا وعلى وفاطمة والحسن والحسين، ونحو بنوه.

ثمّ وجه خطابه إلى الفقهاء: يا معشر الفقهاء، ويا أهل الحجى، أنا حجّة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله تعالى، ونعمل بكتاب الله تعالى، ونقسّم بينكم فيئكم بالسويّة، فاسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبّئكم بكلّ ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممّن علمتم أنّه أعلم منّي.

وأضاف قائلاً: والله ماكذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي ، ولا انتهكت محرّماً منذ عرفت أنّ الله تعالى يؤاخذني به (٢).

وأعرب في آخر خطابه عن قدراته العلميّة والفقهيّة ،كما أعرب عن تقواه وورعه وتحرّجه في الدين ، وغير ذلك من الصفات والمميّزات التي يجب أن يتصف بها قائد الأمّة .

### خيانة الكوفيين

نكث الكوفيّون بيعتهم للإمام زيد ، وغدروا به في وقت الشدّة ، كما غدروا بجدّه الإمام الحسين الملّة من قبل ، فقد ولّوا منهزمين يصحبون معهم العار والخزي ، وإذا بمعسكر زيد لم يحو إلّا كوكبة من الذين عاهدوا الله تعالى ورسوله على نصرته ، فلمّا رأى زيد نكوصهم اندفع قائلاً: فعلوها حسينيّة .

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب: ٢٥٦. سرّ السلسلة العلويّة: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصابيح: ١٦٠.

أجل فعلوها حسينيّة بغير حياء ولا خجل ، وإذا به في ساحة الحرب وحيداً ليس معه إلّا الصفوة من أصحابه .

#### زيد والروافض

وكان من نفاق الكوفيين أنّهم خفّوا مسرعين إلى زيد بعد إعلامه الحرب على الأمويين، فسألوه عن رأيه في الشيخين، ولم يكن باستطاعته أن يقدح فيهما، وأن يعلن أنّ ما لحق العترة النبويّة الطاهرة من المحن والخطوب كان بسببهما، فاتّخذوا ذلك وسيلة للطعن فيه والفرار من جيشه، وراحوا يقولون له: إنّك لم تطلب بدم أهل البيت إلّا ان وثبا على سلطانكم فانتزعاه من أيديكم (١).

وفارقوه ونكثوا بيعته (٢).

لقد فارقوه حينما زحفت جيوش الأمويين لمحاربة زيد، فخافوا منهم، ومنذ ذلك الوقت نشأت فكرة الرفض.

وعلى أي حال ، فإن الجيش الذي بايع الإمام زيد قد تفلّل وانهزم ، ولم يبق معه سوى ثلاثمائة رجل (٣) أو يزيد على ذلك بقليل ، ويقي مع هذه القلّة المؤمنة يصارع جيوش أهل النفاق .

### حبس فصائل من جيش زيد علي الم

كانت قوّة عسكريّة من جيش زيد قد أقامت في الجامع لتلتحق بالمعسكر وتسانده ، فبادرت السلطة إلى غلق أبواب الجامع عليهم ، ولم تسمح لهم بالخروج

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب: ٢٥٦ و ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفِرق: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب: ٢٥٧.

الشَّهُ الْأَنْ اللهُ ال

منه ، وكان زيد ينتظر بفارغ الصبر التحاقهم بمعسكره ، فأخبر أنّهم محاصرون في الجامع ، فقال : ما هذا لمن بايعنا بعذر ، فقد كان باستطاعتهم وهم قوّة ضاربة الهجوم على الحرس والخروج من الجامع ، إلّا أنّ الخوف قد قيّدتهم ، فلم يقوموا بأي عمل ضدّ السلطة ، وكان الطعام يأتيهم حتّى انتهت المعركة فأفرج عنهم .

## التحام الجيشين

التحم الجيشان التحاماً رهيباً في أعنف المعارك وأشدها ضراوة ، وقد أبدى الجيش العلوي من صنوف البسالة والصمود ما لا يوصف ، وألحقوا بالجيش الأموي أفدح الخسائر في الأرواح ، فقد أبيد منهم ما يزيد على ألفي مقاتل ، وكانت القيادة العامة للجيش إلى الإمام زيد ، وكان ملماً وعالماً بالمخطّطات العسكريّة ، فوضع أدقّ المناهج في العمليّات الحربيّة .

# الشهداء من قادة جيش الإمام الملكلا

استشهد كوكبة من قادة جيش الإمام زيد بعد ما أبلوا في المعركة بلاء حسناً ، وقد أبدوا من البسالة ما يفوق حد الوصف كان منهم :

#### ١ ـ ربيعة بن جديد

وهو من الأبطال في شجاعته وقوّة إيمانه ، وقد خاطب الإمام زيداً بقوله: والله أبا الحسين لأقاتلنّ معك عدوّك ، فإنّ عدوّك عدوّنا ، ونحن والله أشدّ عليه حنقاً وعداوة لما ارتكبوا من دمائكم ، ومنعوا من حقوقكم ، واستأثروا بالأمر دونكم ، فنحن لهم مفارقون ، ولأعمالهم مبغضون ، فانهض بنا إليهم إذا شئت ، وعلى الله تعالى فليتوكّل المتوكّلون .

ودخل ربيعة ميدان الجهاد، وأبدى من البسالة ما بهر العدو وهو يرتجز:

وَاللهِ لَا أُرجِعُ حَتَى أَعْذَرا أَوْ أَقتُلَ المَرءَ اللَّهُمَ الكافِرا مَا كُنتُ يابْنَ الطَّاهِرِينَ أَعْدُرا أَوْ أَسقِيَ الصَّعدَةَ مِنِي أَحْمَرا مَنْ شيعَةِ الكافِرِ أَرْجي الظُّفرا وَأَنْصُر المُتَوَّجَ المُطهَرا مِنْ شيعَةِ الكافِرِ أَرْجي الظُّفرا وَأَنْصُر المُتَوَّجَ المُطهَرا ابْنَ رَسولِ اللهِ ذَاكَ الأَرْهَرا أَفضَلَ مَنْ هَلَل رَبِي الأَكْبَرا

حَتَّىٰ أُموتَ دونَهُ وَأُقْبَرا

حكى هذا الرجز تفانيه في عقيدته ، وأنّه يقاتل الكفّار الذين لا علاقة لهم بالإسلام ، وقد انبرى بشوق إلى ساحة الجهاد حتّى استشهد (١).

# ٢ - أبو الأسود النهدى

وهو من الفرسان الذين لم يخالجهم الخوف، وكان من كتّاب الإمام زيد، فقد اقتحم ساحة الحرب وهو يرتجز:

إِنِّي لَمِنْ نَهِدٍ لَ فِي الذُّوائِبِ أَفْدِي زَيْداً بِأَبِي وَصاحِبِي وَكُلُّ مَا أَملِكُ مِنْ مَكَاسِبِي أَضرِبُهُمْ بِذِي غِرادٍ قاضِبِ ضَرِبُهُمْ بِذي غِرادٍ قاضِبِ ضَربَ هِزَبْرٍ ضَيغَمٍ مُوائِبِ أَرْجو بِهِ الحُورَ مَعَ الكَواعِبِ ضَربَ هِزَبْرٍ ضَيغَمٍ مُوائِبِ أَرْجو بِهِ الحُورَ مَعَ الكَواعِبِ

وقد انبرى بعزم شامخ إلى ميدان الجهاد حتّى استشهد (٢).

### ٣- عمروبن صالح

الأشجعي، وهو من قادة الفرسان في معسكر زيد، وقد تنفاني فني ولائم له، وكان له شعر أنشده في ساحة الحرب، وبقي صامداً حتّى استشهد (٣).

<sup>(</sup>١) مقدّمة التحقيق لمجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) مقدَّمة التحقيق لمجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ١٠١.

لِنْهُ الْأَلَاثُمُ الْأَلَاثُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِّلُهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِّلُهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِّلُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِّلُهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

- ٤ ـ معمر بن خثيم .
- ٥ ـ الصلت بن الحرّ.
- ٦- سلام بن حرب.
- ٧- عمر بن عمران الكوفي.
  - ٨- معاوية بن إسحاق.
- ٩ عوف بن سالم العبسي.
- ١٠ ـ بشر بن سالم العبسى .
  - ١١ خباب بن يزيد.

وهؤلاء الأبطال من قادة جيش الإمام قد وهبوا أرواحهم لله تعالى وجاهدوا في سبيله دفاعاً عن الحقّ ونصرة لعلم من أعلام العترة الطاهرة التي تبنّت حقوق المظلومين والمضطهدين الذين استهانت بهم الحكومة الأمويّة.

### استمرار القتال

واستمرّ القتال بأعنفه وأشدّه بين الفريقين يريد أصحاب زيد على قلّتهم نصرة الإمام زيد ليحقّقوا العدل السياسي والاجتماعي بين المسلمين، ويريد أصحاب هشام التقرّب إلى الأمويّين والظفر بجوائزهم وهباتهم.

وقد أثبتت القلّة من أصحاب الإمام أنّها كفؤ للجيش الأموي على كثرته ووفرة أجهزته لأنّها كانت تقاتل عن إيمان لا عن أطماع رخيصة ، وكان زيد يجول في ميدان الحرب وهو يقول:

مَهُلاً بَني عَمّنا ظَلامَتُنا أَنْ بِنا سَورَةَ مِنَ العَلَقِ لِمِثْلِكُمْ تُحمَلُ السَّيوفُ وَلَا تُعمَرُ أَحْسابُنا مِنَ الرَّفَقِ لِمِثْلِكُمْ تُحمَلُ السَّيوفُ وَلَا تُعمَرُ أَحْسابُنا مِنَ الرَّفَقِ إِذَا النَّمَيتُ إلى عَرْ عَزيزٍ وَمَعشَرٍ صُدُقِ إِذَا انتَمَيتُ إلى عَرْ عَزيزٍ وَمَعشَرٍ صُدُقِ

بيض سِباطٌ كَأَنَّ أَعينَهُمْ تُكَحِّلُ يَومَ الهِياجِ بِالعَلَقِ

وحكى هذا الشعر شهامته ونبله وإباءه عن الضيم ، وأنّه ينتمي إلى أعزّ أسرة وأشرف قبيلة .

وكان الإمام زيد يجول في ميدان القتال وهو ينشد هذين البيتين

أَذُلُّ الحَسياةِ وعِرُّ المَماتِ وكُسلاً أَراهُ طَسعاماً وَبِسيلا فَإِنْ كانَ لا بُدُ مِن واحدٍ فَسِيري إلى المَوْتِ سَيراً جَمِيلا

لقد اخترت الشهادة والموت تحت ظلال الأسنة في سبيل كرامتك ، كما اختار ذلك جدّك الإمام الحسين الملي الأبيّ عن الضيم ، وأخذ زيد يحرّض أصحابه على الشهادة والذبّ عن حياض الإسلام قائلاً: والله لو كنت أعلم عملاً أرضى لله تعالى من قتال هؤلاء لفعلت .

ثمّ أخذ ينصح جيشه قائلاً:

وقد كنت نهيتكم ألا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تفتحوا باباً مغلقاً ، ولكنّي سمعتهم يسبّون عليّاً ، فاقتلوهم من كلّ وجه ، فوالله لا ينصرني رجل عليهم اليوم إلا أخذت بيده وأدخلته الجنّة .

ثمّ قال:

اللهم إنّ هؤلاء عدوّك وعدوّ رسولك ودينك الذي ارتضيته لعبادك.

اللّهم اجز هؤلاء الذين يقاتلونهم -أي يقاتلون أعداء الله تعالى -أفضل ما جزيت أحداً من عبادك المؤمنين ، والله لا أعلم أنّه ما أمسى على وجه الأرض عصابة أنصح لله تعالى ولرسوله وللإسلام منكم (١).

<sup>(</sup>۱) زید الشهید: ۱۳۸ و ۱۳۹.

الشَّالِيَّةُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّةُ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ الْكُلِّ

وأخذ يجول في الميادين فلم ير الناس مثله في شجاعته وقوّة بأسه ، ولم تضعف عزيمته قلّة أنصاره ، وضخامة جيش عدوّه ، فإنّه كان يحسبهم كالحشرات يحصد رؤوسهم بسيفه ، ويذيقهم كأس المذلّة والهوان .

# مصرع الحقّ

وواصل الإمام الممتحن سيرته الجهاديّة ، وقد فجع بقتل دعاته وأصحابه الذين يعرفون مقامه ، وقد حمل على أعداء الله تعالى وأعداء رسوله ، فيفرّون فرار المعزى إذا شدّ فيها الأسد ، وقد قتل منهم زهاء سبعين رجلاً ، وقد هنزمهم شرّ هنزمة ، وهو على أثرهم يحصد رؤوسهم بسيفه .

واستدعى العبّاس بن سعيد من يوسف بن عمر القائد العامّ للقوّات الأمويّة أن يمدّه بالرماة ، وأخذت السهام تتوالى على أصحاب زيد كالمطر ، وأصاب سهم جبين زيد الذي ما فكّر إلّا بسعادة الناس ، فسقط على أثره إلى الأرض كما تهوي النجوم ، وكان الرامي له مملوك ليوسف وقيل غيره .

وحمله أصحابه وهم يعجّون بالبكاء والنحيب ، فأدخلوه بيت حران بن كريمة ، واحتضنه ولده يحيى ، وهو يبكي أمرّ البكاء وقال له : ابشر يابن رسول الله ، ترد على رسول الله عَيْنَا وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين ، وهم عنك راضون .

وأجابه أبوه بصوت خافت قائلاً: صدقت ، فأي شيء تصنع ؟

- يا أبة أجاهدهم إلا أن لا أجد ناصراً.

وابتهج زيد فقال له: يا بنيّ ، جاهدهم فوالله إنّك لعلى حقّ ، وأنّهم لعلى باطل ، وإنّ قتلاك في الجنّة ، وقتلاهم في النار (١).

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب: ٢٥٧. سرّ السلسلة العلويّة: ٥٨ و ٥٩.

لقد كان الإمام زيد حتّى النفس الأخير من حياته ، يرى وجوب مناهضة هؤلاء اللصوص والخونة من الأمويّين الذين لا يرجون لله وقاراً.

ودعوا طبيباً لمعالجته ، فقال له : إن نزعته منك متّ الساعة .

فقال له: الموت أهون على ممّا أنا فيه.

وبادر الطبيب فانتزعه منه ، وفاضت روحه الزكيّة التي هي أسمى روح صعدت إلى الله تعالى في عصره .

لقد انتصرت الوثنيّة القرشيّة التي أبت أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد ، وأخمدت تلك الأنوار التي أضاءت في سماء الشرق تنير العقول ، وتهذّب النفوس ، وتقيم منار العدالة ، وتقضي على الظلم والطغيان .

# مواراة الجثمان المقدس

واختلف أصحاب زيد في مواراة جثمانه المقدّس، وهذه بعض آرائهم:

- ١ ـ طرحه في الماء بعد تلبسه بدرعه (١).
- ٢ حزّ رأسه الشريف وطرح جثّته بين القتلى حتّى لا يُعرف ولم يوافق على ذلك ولده يحيى (٢).
- " دفنه في نهر وإجراء الماء عليه ، ووافق على ذلك الجميع ، فذهبوا إلى نهر ، وسدّوا جانبيه وحفروا له قبراً وواروا الجسد الطاهر فيه ، ورفعوا الحواجز وأجروا الماء (").

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي: ٤: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ٢: ١٨٢.

الشَّهُ إِلَى اللهُ الله

## إخراج الجسد الطاهر

وراح الطاغية الفاجر يوسف بن عمر يفتش عن جثمان سليل النبوّة ليتشفّى به تقرّباً إلى حاكم دمشق شريكه في جرائمه وآثامه ، وأخبره الطبيب الذي أخرج السهم من جبينه بمحلّ دفنه ، لأنّه كان حاضراً (١). وقيل غيره ، فأمر بإخراجه من قبره ، وانبرى خدّام السلطة إلى القبر فأخرجوه وألقوه على باب قصر الإمارة ، فخرّ كأنّه جبل ، وأمر الخبيث بحزّ رأسه ، فاحتز وأرسله هديّة إلى أحول قريش ، فأظهر الفرح ، وأمر بوضعه في مجلسه ، وأمر الأرجاس من جلسائه بوضع أحذيتهم على الرأس الشريف ، الذي يمثّل الكرامة الإنسانيّة ، وراح العملاء يطأونه بأحذيتهم (٢).

وأمر الطاغية يوسف الباغي اللئيم بصلب الجثمان المقدّس، فصلب منكوساً (٣)، ووضع مفرزة من الشرطة بحراسته خوفاً من أن يسرق ويدفن.

لقد كان هذا جزاء النبي عَلَيْ من أمّته أن عمدوا إلى أبنائه فقتلوهم ، وأخرجوهم من قبورهم ثمّ صلبوهم ، وسيعلم من أوصل الأمويين إلى مراكز الحكم ومكّنوهم من إبادة العترة الطاهرة ، وإنزال أقسى العقوبات بها .

وقد رأى الموكّل بحراسة الجثمان المقدّس النبيّ عَيَّالِهُ في منامه واقفاً على الخشبة التي صلب عليها زيد وهو يقول بأسى وألم: «هنكذا تَصْنَعونَ بِوَلَدي مِنْ بَعْدي ، يا بُنَيِّ يا زَيْدُ ، قَتَلُوكَ قَتَلُهُمُ اللهُ ، صَلَبُوكَ صَلَبَهُمُ اللهُ » (٤).

وبقي الجثمان المقدّس مرفوعاً على خشبة زمناً غير قليل حتّى عشعشت الفاختة في جوفه ، وقد ظنّ طاغية الشام أنّ هذا التمثيل الآثم يحطّ من كرامة زيد ، ويوهن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٢: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي: ٤: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ الخلفاء: ١١٦. تاريخ الكوفة: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة: ١٠٠. تاريخ مدينة دمشق: ٦: ٣٣.

منزلته في نفوس المسلمين، ولم يعلم أنّ ذلك رفعه إلى أعلى مستويات الصالحين الذين رفعوا كلمة الله في الأرض، وقد بلغ من تقديس المسلمين له أنّهم كانوا يأتون الخشبة التي صلب عليها فيتعبّدون فيها في الليل (١).

أمّا الزمن الذي بقي فيه جثمان سليل النبوّة مصلوباً ، فقد اختلف المؤرّخون في تحديده ، وهذه أقوالهم :

- ١ ـ سنة وأشهر.
  - ٢ ـ سنتان.
- ٢ ـ ثلاث سنين.
  - ٤ ـ أربع سنين.
- ٥ ـ خمس سنين.
- ٦ ستّ سنين (٢).

## حرق الجثمان المقدّس

ولمًا ظهر الشهيد الخالد يحيى بن زيد في زمن الخبيث الدنس الوليد بن يزيد بن عبد الملك كتب إلى الطاغية الفاجر يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابي فأنزل عجل أهل العراق وانسفه في اليم نسفاً.

وقام الأثيم بتنفيذ أوامر سيّده، فأوعز إلى خراش بن حوشب بإنزال الجثمان المقدّس من الخشبة وإحراقه بالنار، وقام الأثيم بتنفيذ ذلك، فأحرق الجسد الطاهر بالنار، ودقّ عظامه بالهواوين، وذرّ بعضه في حوض الفرات، وعقب ذلك بقوله: ليشربه العراقيّون.

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق: ۱۹: ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) زيد الشهيد / المقرّم: ١٤٧.

النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

# الرأس الشريف

ويعث الخبيث الدنس يوسف بن عمر برأس الإمام زيد هدية لسيده الفاجر أحول بني أمية هشام، فوضعه في مجلسه وهو فرح، وأوعز إلى وحوش أتباعه من الشاميين بأن يطأوه بأحذيتهم مبالغة في توهينه، وأقبل ديك فجعل ينقر الرأس الشريف، فقال بعض من رآه:

طَالَ ما كانَ لاقِطاً لِلدُّجاجِ (١) قِ اللهِ رَبِنُ الوفودِ وَالحُجّاجِ فِي اللهُ رَبِنُ الوفودِ وَالحُجّاجِ بِاللهُّرَى وَالبُّكُورِ وَالإِدلاجِ (٢)

اطْرُدِ الدِّيكَ عَنْ ذُوْابَةِ زَيدٍ ابنُ بِنتِ النَّبِيُّ أَكْرِمُ خَلْ حَمَلُوا رَأْسَهُ إلى الشَّامِ رَكْضاً

ثمّ نصبه على باب دمشق إظهاراً لجبروته وبطشه بأبناء النبيّ عَلَيْكُاللهُ.

# الرأس الشريف في المدينة

وبعدما قضى الطاغية إربه برأس سليل النبوّة ، بعث به إلى المدينة إظهاراً لتشفيه من العترة النبويّة ، وقد نصب عند قبر النبيّ عَلَيْهُ ، وكان الوالي على المدينة رجس خبيث وهو محمّد بن إبراهيم المخزومي ، فكلّمه جماعة برفعه عن القبر الشريف ، فأبى تشفيّاً من النبيّ بإبادته لرؤوس الأمويّين في واقعة بدر.

وقد ضجّت المدينة بالبكاء والنحيب، فكان كيوم قتل الإمام الحسين الملله، وأمر الوالي الأثيم بجمع الناس في الجامع النبوي، وعرض الرأس الشريف عليهم، وأمر الخطباء بلعن الإمام أمير المؤمين وولده الحسين عليه ، وحفيده زيد، وكان أحفاد الشيخ عثمان بن عفّان عميد الأمويّين من أكثر الناس سروراً بمقتل زيد،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: ٣: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) النزاع والتخاصم / المقريزي: ٨.

وانبرى خبيث من شعراء الأنصار إلى جانب الرأس الشريف، فقال:

أَلا يا ناقِصَ المينا قِ أَبْشِرْ بِالَّذِي ساكا

نَقَضتَ العَهدَ وَالميثا قَ قِدْما كانَ قِدْماكا

لَقَدْ أَخلَفَ إِبْليسُ الَّ ذي قَدْ كانَ مَنَّاكا

فأنكر عليه جماعة وقالواله: ألمثل زيد تقول هذا؟

فاعتذر بأوهى الأعذار وقال: إنّ الأمير علَيِّ غضبان، وأردت أن أرضيه، وردّ علي عضبان، وأردت أن أرضيه، وردّ عليه بعض شعراء المدينة:

أَلا يَا شَاعِرَ السُّوءِ لَقَدْ أَصْبَحْتَ أَفَاكَا تَسُبُّ ابْنَ رَسُولِ اللهِ وَتُرْضِي مَنْ تَوَلّاكا وَيُومَ الحَشْرِ لَا شَكَّ بِأَنَّ النّارَ مَثُواكا (١)

# الرأس الشريف في مصر

بعث الطاغية برأس الشهيد العظيم إلى مصر لإظهار قدرته وسعة نفوذه في قهره لعترة رسول الله عَلَيْ الذين يمثّلون طموح الأمّة وقضاياها المصيريّة، وقد نصب الرأس المقدّس بالجامع، والناس بين واجم ونائح على ما حلّ بالعترة النبويّة من عظيم الرزايا والخطوب، وانبرى جماعة من خيار المصريّين فسرقوا الرأس الشريف، ودفنوه في مسجد هناك، وقيل دفنوه بالقرب من جامع ابن طولون، وقد أحيط المرقد بهالة من التكريم والتعظيم ويتوافد المصريّون لزيارته، فقد احتلّ عواطفهم وقلوبهم.

\_\_\_\_\_

اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### لوعة الشيعة

حزنت الشيعة حزناً عميقاً على ما جرى على سليل النبوّة من المآسي بعد شهادته من إخراجه من قبره وصلبه وإحراقه ، وقد بكاه شعراء الشيعة بكاءً مرّاً ، ورثوه بأشجى ألوان الرثاء ، وممّن رثاه :

### الفضل بن عبدالرحمن

هو من شيوخ السادة العلويين رثى الشهيد زيد بقصيدة أعرب فيها عن آلامه وحزنه ، قال :

ألا يا عَيْنُ لا تَرْقَي وَجودِي غَداةَ ابْنُ النّبِي أَبو حُسَينٍ يَظُلُّ عَلَىٰ عَمودِهِم وَيُمْسي يَظُلُّ عَلَىٰ عَمودِهِم وَيُمْسي تَسعَدَى الكافِرُ الجَبّارُ فيهِ فَسطَلُوا يَسنبِشونَ أَبا حُسَينٍ فَسطالَ بِهِ تَسلَعُبُهُمْ عُتُواً فَسطالَ بِهِ تَسلَعُبُهُمْ عُتُواً وَجاوَرَ في الجِنانِ بَني أَبيهِ وَحَسينٍ وَكِيهُ مُ مِنْ والِدٍ لأَبي حُسينٍ وَمِسنُ أَبْسناءِ أَعْمامٍ سَيلُقىٰ وَمِسنُ أَبْسناءِ أَعْمامٍ سَيلُقیٰ وَمِسنُ أَبْسناءِ أَعْمامٍ سَيلُقیٰ وَمِسنَ أَبْسناءِ أَعْمامٍ سَيلُقیٰ وَمِسنَ أَبْسناءِ أَعْمامٍ مَسيلُقیٰ وَمِسنَ أَبْسناءِ أَعْمامٍ مَسيلُقیٰ وَمِسنَ أَبْسناءِ إلَّهُمْ حَتْی أَتاهُمْ وَمَنْ وَلَا أَبِاهُ وَمَنْ الشّامِ صَرْعیٰ وَنَثِرُ کُکُمْ بِأَرْضِ الشّامِ صَرْعیٰ وَنَثِرُ کُکُمْ بِأَرْضِ الشّامِ صَرْعیٰ وَنَثِرُ کُکُمْ بِأَرْضِ الشّامِ صَرْعیٰ

بِدَمعِكِ لَيسَ ذا حِينُ الجُمودِ صَليبٌ بِالكُناسَةِ فَوقَ عودِ بِنفْسي أَعْظُمٌ فَوقَ العَمودِ فَا خُرَجَهُ مِنَ القَبرِ اللَّحيدِ فَا خُرَجَهُ مِنَ القَبرِ اللَّحيدِ خَضِيباً بَينَهُمْ بِدَمٍ جَسيدِ وَما قَدَروا عَلى الرّوحِ الصّعيدِ وَأَجْداداً هُمُ خَيرُ الجُدودِ وَأَجْداداً هُم خَيرُ الجُدودِ مِن الشَّهداءِ أَوْ عَم شَهيدِ مَن الشُّهداءِ أَوْ عَم شَهيدِ مَسن الشُّهداءِ أَوْ عَم شَهيدِ هُم خَيرُ الجُدودِ مُسن الشُّهداءِ أَوْ عَم شَهيدِ مُسن الشُهداءِ أَوْ عَم شَهيدِ مُسناً بَعدَ توكيدِ العُهودِ حُسيناً بَعدَ توكيدِ العُهودِ فَما أَرْعَوا عَلىٰ يَلكَ الْعُقودِ وَشَتَىٰ مِنْ قَتيل أَوْ طَريدِ (١)

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيّين: ١٤٨ و ١٥٠.

ويلمس من هذه الأبيات مدى أساه وحزنه على الشهيد العظيم الذي كان من أعمدة الأسرة العلويّة في جهاده وإيمانه.

### صالح بن ذبيان

وهو ممّن روى عن الإمام ، وقد رثاه بقصيدة كان منها:

مِنْ يَلقَ ما لاقَيتَ مِنْها يُكمَدِ الأَقْدارُ حَيثُ رَمَتْ بِهِ لَمْ يَشْهَدِ وَكَذَاكَ مَنْ يَلقَ المَنِيَّةَ يَبْعُدِ وَكَذَاكَ مَنْ يَلقَ المَنِيَّةَ يَبْعُدِ تُسرجي لأَمرِ الأُمَّةِ المُتَأَوَّدِ وَصَعَدتَ في العَلياءِ كُلِّ مُصَعَد وَصَعَدتَ في العَلياءِ كُلِّ مُصَعَد بِاللهِ في سيرٍ كَريمِ المَودِدِ بِاللهِ في سيرةِ صادِقٍ مُستَنْجِدِ فيهِمْ بِسيرةِ صادِقٍ مُستَنْجِدِ مِنْكُمْ وَأَحْرى بِالفِعالِ الأَمْجَدِ مِنْ بَيْنِ مَقْتُولٍ وَبَينِ مُشَرَّدِ مِنْ مُشَرَّدِ بِالأَمسِ أَوْما عُذَرُ أَهْلِ الْمَشْجِدِ (١) بِالأَمسِ أَوْما عُذَرُ أَهْلِ الْمَشْجِدِ (١)

ورثاه جماعة آخرون قد انطوت نفوسهم على الحزن والأسى على ما حلّ بهذا القائد العظيم الذي أراد أن يحرّر المسلمين من عبوديّة الأمويّين وطغيانهم. لقد احتلّ الشهيد العظيم عواطف المسلمين، وبكوا على ما حلّ به من الرزايا أمرّ البكاء، وهاهو المرقد الذي أقيم تذكاراً له يعجّ بآلاف الزائرين تعظيماً له وتخليداً لذكراه، وها هي شرائح من اليمن قد أقامت عشرات المؤسّسات العلميّة لإبراز

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ١٥٠.

الشَّهُ إِنَّا لَهُ اللهُ الله

مؤلّفاته وقيمه ، أمّا خصومه الحقراء ففي مزبلة التاريخ تلاحقهم اللعنة والخري ، وهذه عاقبة الظالمين.

#### امتداد الثورة

ولم يملك الأمويّون أي وعي سياسي ، فقد ظنّوا لغبائهم أنّهم باجتثاثهم لزيد قد صفا لهم الملك والسلطان ، وقضوا على كلّ تمرّد ضدّهم ، لقد خابت آمالهم ، فقد تكهربت العواطف بشهادة زيد ، وماجت الأرض بالفتن والثورات المحلّية ، فكانت ثورة يحيى نجل الإمام زيد التي أحدثت زلزالاً مدمّراً في أروقة الحكم الأموي ، وتشكّلت الخلايا والكوادر الحزبيّة ، وأخذت تبثّ الوعي الاجتماعي في أوساط المجتمع الإسلامي حتّى عمّت الفتن في جميع أرجاء البلاد ، الأمر الذي نجم منه سقوط الدولة الأمويّة ، ورميها في مزبلة التاريخ .

لقد وضعت شهادة الإمام زيد العبوات الناسفة في قصور الأمويّين، وحطّمت كيانهم، وأزالت أرصدتهم وتركتهم أثراً بعد عين.

## ندم الطاغية

وندم الطاغية هشام على ما اقترفه من عظيم الإثم بقتله لزيد ، فقد روى الزهري أن هشاماً قال له بعد شهادة زيد: ما رأني إلا أوبقت نفسي .

فقال له الزهري: وكيف ذلك؟

وراح هشام يحدّثه وهو فزع قائلاً: أتاني آتٍ ، فقال لي : ما أصاب أحد من دماء آل محمّد عَلَيْ إلا أوبق نفسه من رحمة الله . وخرج الزهري هو يقول : أما والله لقد أوبقت نفسك من قبل ذلك ، وأنت الآن أوبق .

<sup>(</sup>١) تيسير المطالب في أمالي أبي طالب: ١٦٦.

وظلَّ شبح زيد يراوده ونفسه غير آمنة من سخط الله تعالى وعذابه.

#### مصيره بعد دفنه

ولاقى الطاغية المصير العادل، فقد نبش قبره، وأخرجوه، وكان محنّطاً فصلبوه، ثمّ أحرقوه على خشبة، وقال عبدالله العبّاسي:

حَسِبَتْ أُمَيَّةُ أَنْ سَتَرضى هاشِم عَنْها وَتَقتُلُ زَيدَها وَحُسَيْنَها (١)

كما انتقم الله من المجرم يوسف بن عمر ، فقد قتل في دمشق وجعل في رجله حبل من مسد ، والصبيان يجرّونه ، وقد قطع رأسه (٢) ، وكانت هذه عاقبة الظالمين .

# ١ ـ انتقام الله تعالى من شهاب

وانتقم الله تعالى من شهاب بن حوشب الذي نبش قبر زيد وأخرجه ، فقد ألقى القبض عليه أبو العبّاس وأمر بجلده ألف سوط وشقّ بطنه وطرحها للكلاب<sup>(٣)</sup>.

### ۲۔ خراش بن حوشب

وهكذا انتقم الله تعالى من خراش بن حوشب الذي أحرق جثمان الشهيد زيد ، وصنع به مثل ما صنع بالذي قبله (٤).

وبهذا نطوي الصفحات الأخيرة عن حياة هذا البطل الذي عاش للناس وعاش للحق ، والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّاً.

# ٱلْخَلُلْهُ رَبِّ الْمُناكِين وَصُمَّ إِلَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ الْحِلْهِ الْمِلْلِهِ الْحِلْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) المصباح: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) مقدّمة كتاب مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) و (٤) مقدّمة تحقيق كتاب مجموع كتب زيد ورسائله: ١١٩.

## النصادر



- الإتحاف بحب الأشراف: الشبراوي الشافعي، عبد الله بن محمد بن عامر
   العريري، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ـ قم المقدسة،
   الطبعة الأولى ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م.
- الاحتجاج على أهل اللجاج: الطبرسي ، أبو منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب
   البهادري و محمّد هادي به ، الناشر: دار أسوة ـ ايران ، الطبعة
   السادسة / ١٤٢٥ه.
- ٣ أجوبة المسائل الصاغانية: الشيخ المفيد: أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ٣٣٦ ٤١٣): المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد قم المقدّسة / ١٤١٣ه.
- ٤ ـ الإحكام في أصول الأحكام: الأمدي = أبو الحسن على بن أبي على ( ـ ٦٣١هـ): نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت / ١٤٠٥.
- الأخبار الطوال: ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم ( ٢١٣ ـ ٢٧٦م):
   منشورات الشريف الرضى، قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.
- ٦ الأخبار الموفقيّات: الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي ( ١٧٢ ٢٥٦ه): تحقيق:
   د. سامي مكّي العاني ، انتشارات الشريف الرضي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ٢١٤١ه.
- ٧ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد: أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي (٣٣٦ ٣١٤م): طبع وتحقيق: مـؤسّسة آل البيت المقيّرة قـم المقدّسة / ١٤١٦ه.

- ٨ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبرّ = أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري القرطبيّ الأندلسي ( ٣٦٨ ـ ٣٦٨): دار الإسلام ـ عمّان / ٢٠٠٢م.
- الاصيلي في أنساب الطالبيّين: ابن الطقطقي الحسني = صفيّ الدين محمّد بن عليّ: مكتبة المرعشي النجفي وَلَيُ ـ قم المقدّسة / ١٤١٨.
- ٩ ـ الاعتبار وسلوة العارفين: الجرجاني = الحسين بن إسماعيل ( ٤٣٠ه) ، الناساشر:
   مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية / ٢٠٠١م.
- ١٠ \_ إعلام الورى بأعلام الهدى: الطبرسيّ ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن ( من أعلام القرن السادس): مؤسّسة آل البيت الميليّ لإحياء التراث \_قم المقدّسة / ١٤١٧ه.
- ۱۱ ـ أعيان الشيعة: الأمين العاملي ، محسن ( ۱۸٦٥ ـ ۱۹۵۲ م): دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت / ۲۰۰۰م.
- ١٢ ـ الأغاني: أبو الفرج الاصفهاني ، علي بن حسين ( ٢٨٤ ـ ٣٥٦ ـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٤م.
- ۱۳ ـ إقبال الأعمال: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ ٦٤٤ه): تقديم وتعليق: الشيخ حسين الأعلمي، مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٦م.
  - ١٤ اللاّلى المضيئة: الشرفي ، أحمد بن محمّد:
- 10 ـ أمالي المرتضى = غرر الفوائد و درر القلائد: الشريف المرتضى = علم الهدى أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦هـ): دار الكتاب العربي ـ بيروت / ١٣٨٧هـ.
- ١٦ ـ الأمالي: الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣١١ـ ١٦ ـ ١٨هـ): تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة ، مؤسّسة البعثة ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٧هـ.
  - ١٧ ـ الإمام زين العابدين الطلخ: فهمي ، أحمد.

النيصًاذِن بين بين بين بين النيصيادِ وي بين بين بين النيصيادِ وي بين بين بين النيصيادِ وي بين النيس بين النيس الني

۱۸ ـ الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري = أبو محمد عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ ـ ۲۷۲ه):
 المكتبة الحيدرية ـ قم المقدّسة / ۲۰۰۷م.

- ۱۹ ـ أنساب الأشراف: البلاذريّ ، أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( ـ ۲۷۹هـ): تحقيق: د. سهيل زكار و د. رياض زكلى ، دار الفكر ـ بيروت / ۱٤۱۷هـ.
- ٢٠ ـ الأنوار البهيّة في تواريخ الحجج الإللهيّة: القمّيّ ، الشيخ عبّاس ( ١٢٥٤ ـ ١٣١٩هـ) ،
   تحقيق: فارس حسون كريم ، انتشارات فدك ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ /
   ٢٠١٢م.

- ۲۱ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: العلّامة المجلسي = محمّدباقر بن محمّد تقى ( ۱۰۳۷ ـ ۱۱۱۱ه): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۹۸۹م.
- ۲۲ ـ البخلاء: الجاحظ عمرو بن بحر ( ۱۵۰ ـ ۲۵۵ه): دار مكتبة الهلال ـ بيروت ، الطبعة الثانية / ۱۹۸۵م.
- ۲۳ ـ البداية والنهاية في التاريخ = تاريخ ابن كثير: ابن كثير الدمشقي ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ۷۰۰ ـ ۷۷۶ه): تحقيق: مكتب تحقيق التراث ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ۱۹۹۳م.
- ۲٤ البيان والتبيين: الجاحظ ، عمرو بن بحر ( ١٥٠ ١٥٥ه): مكتبة الخانجي القاهرة /
   ١٩٦٨م.

- ۲۵ ـ تاریخ أبي الفداء = المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء ، عماد الدین إسماعیل بن عليّ بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أیّوب ( ۲۷۲ ـ ۲۷۲۸): تعلیق: محمود دیـوب ، منشورات دار الکتب العلمیّة ـ بیروت ، الطبعة الأولى ۱٤۱۷ه / ۱۹۹۷م.

- ٢٧ ـ تاريخ التمدّن الإسلامي: زيدان ، جرجي: دار مكتبة الحياة ـ بيروت / ١٩٦٤م.
- ۲۸ ـ تاريخ بغداد: الخطيب البغداديّ ، أبو بكر أحمد بن عليّ ( ۳۹۲ ـ ۲۹۳هـ): تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.
- ٢٩ ـ تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام: جوزة ، بندلي : مطبعة بيت المقدس ـ القدس / ١٩٢٨م.
  - ۳۰ ـ تاریخ الشام: کرد علی ، محمد:
- ٣١ ـ تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك: الطبري ، أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد ( ٢٢٤ ـ ٢١٥ه): مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.
- ٣٢ ـ تاريخ الكوفة: البراقيّ = السيّد حسين النجفيّ ( ١٣٣١ه): المكتبة الحيدريّة / ١٤٢٤ه.
- ٣٣ ـ تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر = أبو القاسم عليّ بن الحسين بن هبة الله الشافعي الدمشقي ( ٤٩٩ ـ ٤٧١هـ): دار الفكر ـ دمشق / ١٤١٩هـ.
- ٣٤ ـ تاريخ اليعقوبيّ: اليعقوبيّ ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( \_ ٢٧٨ه): دار صادر \_ بيروت / ١٩٨٤م.
- ٣٥ ـ تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّانيّ ، أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين ( من أعلام القرن الرابع الهجري ): دار الشريف الرضيّ ـ قم المقدّسة / ١٤٢١ه.
- ٣٦ ـ تذكرة الحُفّاظ: الذهبيّ ، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان ( ـ ٣٦ ـ ٣٧٨): وضع حواشيه: زكريّا عميرات ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٩ / ١٩٩٨م (٤ أجزاء في مجلّدين).
- ٣٧ تذكرة خواص الأمّة: سبط ابن الجوزيّ ، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي ( ٥٨١ ١٥٥٤ ): منشورات الشريف الرضيّ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى ١٤١٨ / ١٩٩٧م .

٣٨ ـ تطهير الجنان واللسان: ابن حجر العسقلانيّ ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ الشافعي ( ٧٣٣ ـ ٧٣٣):

- ٣٩ \_ تفسير فاتحة الكتاب: العلامة الأميني ، عبدالحسين ( ١٢٨١ \_ ١٣٤٩ هـ):
- ٤٠ تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم بن فرات ( ٣٥٢ه): تحقيق: محمد الكاظم،
   وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي طهران، الطبعة الأولى / ١٤١٠هـ.
- 21 ـ التفسير والمفسّرون: شمس الدين الذهبيّ = محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ـ ٢١هـ): السعادة ـ القاهرة ، الطبعة الأولى .
- 27 ـ التنبيه والإشراف: المسعودي = أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ (- ٣٤٥): دار مكتبة الهلال ـ بيروت / ١٩٩٣م.
- 27 ـ تهذيب تاريخ دمشق: ابن عساكر = أبو القاسم عليّ بن الحسين بن هبة الله الشافعي الدمشقي ( ٤٩٩ ـ ٤٧١هـ): تحقيق: عبدالقادر بدران ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ / ١٩٨٨م.
- 22 ـ تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٣٦٠): مكتبة الصدوق ـ طهران / ١٤١٧هـ.
  - ٤٥ تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب: أبو الحسن العبيدلي ، محمد:
- ٤٦ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن عليّ بن محمّد ( ٧٧٣ ١٥٨٨): دار الفكر -بيروت / ١٩٩٥م.
- 2۷ تهذیب الکمال في أسماء الرجال: الحافظ المزّي ، جمال الدین أبي الحجّاج یوسف ( ۲۵۵ ۲۵۲ ): مراجعة: شهیل زکار ، تحقیق: أحمد علي عبید ، وحسن أحمد آقا ، دار الفكر بیروت ، الطبعة الأولى ۱٤۱٤ هـ / ۱۹۹٤م ( ۲۲ مجلّداً + مجلّدا الفهارس ).
- ٤٨ تيسير المطالب: ابن هارون ، يحيى بن الحسين: مؤسّة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت /
   ١٣٩٥هـ.

- 29 ـ جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد: الأردبيليّ الحائري ، محمّد بن على : دار الأضواء ـ بيروت ١٤٠٣ه / ١٩٨٣م .
- ٥ جمهرة أشعار العرب: ابن شبّة ، أبو زيد عمر النميري البصري ، الطبعة الأميريّة / ١٣٠٨ه.
- ٥١ جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسي = أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد الظاهري ( ٥١ ٩٦٥ هـ) : دار المعارف \_ القاهرة / ١٩٦٢م .
- ٥٢ ـ جنّة المأوى: الإمام كاشف الغطاء ، محمّد حسين ( ١٨٧٧ ـ ١٩٥٤ هـ): دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثانة / ١٩٨٨م.
- 07 جواهر المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب: الباعونيّ ، شمس الدين محمّد بن أحمد الدمشقي الشافعيّ ( ٧٨٠ ٧٨١): مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة قم المقدّسة / ١٤١٥ه.

- 02 ـ الحدائق الورديّة في مناقب الزيديّة: الشهيّد المحلى = حسام الدين حميد بن أحمد ( \_ ١٥٢ه): جامع النهرين ـ صنعاء / ١٤٠٢ه.
- 00 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الاصفهانيّ ، الحافظ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( ٣٣٦ ٤٣٠): دار الكتاب العربي ـ بيروت / الطبعة الخامسة / ١٩٨٧م.
- وم على القرشي ( القرشي ) باقر شريف ( ١٩٢٦ م ) : تحقيق : مهدي باقر القرشي ( ١٩٢٦ م ) : تحقيق : مهدي باقر القرشي ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المنظم ) : دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م .
  - ٥٧ ـ الإمام زين العابدين عليه: فهمي ، أحمد.
- ٥٨ ـ حياة الإمام محمّد الباقر التيلانية : القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ ـ م ): تحقيق : مهدي باقر القرشيّ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المتلالية ) : دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م .

- ٥٩ ـ حياة الإمام موسى بن جعفر الكاظم علين القرشي ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م): تحقيق : مهدي باقر القرشي ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت المنظي ) : دار المعروف ، الطبعة الأولى ١٤٣٠ه / ٢٠٠٩م .
- 7 حياة الحيوان الكبرى: الدميريّ ، كمال الدين محمّد بن موسى ( ٧٤٢ ٨٠٨ ): ناصر خسرو طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٩٠ه / ١٩٧٠م ).

- 71 خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب: البغداديّ ، عبدالقادر بن عمر ( ١٠٣٠ ٦١ مكتبة الخانجي القاهرة / ١٩٨٣م.
- ٦٢ الخصال: الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي ( ٣١١ ٦٢ الخصال: نشر وتحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين / ١٤٢٤.
- ٦٣ خطط الشام = المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: تقي الدين المقريزي ، أحمد بن على ( ٧٦٦ ٧٦٥): مشهد المقدّسة / ١٣٧٩. ش.
  - ٦٤ خلاصة تهذيب الكمال: الخزرجيّ الأنصاريّ ، أحمد.
  - 70 دراسات في الفرق والعقائد الإسلاميّة: د. عبدالحميد ، عرفان: بغداد / ١٩٧٧م.
- 77 رجال الكشّي = اختيار معرفة الرجال: شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ٤٦٠): تحقيق: محمّد تقي فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل الموسويان ، وزارة الثقافة والإرشاد طهران ، الطبعة الأولى / ١٣٨٢ه. ش.
- 77 الدرّ النظيم في مناقب الأثمّة: الشاميّ العاملي ، يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن السابع الهجري): مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.

- 7۸ ـ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام: القاضي التميمي المغربي ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور ( ـ ٣٦٣هـ): اسماعيليان ـ قم المقدّسة / ١٣٧٢هـ. ش.
- 79 دلائل الإمامة: ابن رستم الطبريّ ، أبو جعفر محمّد بن جرير ( ٣١٠ م ): مـــؤسّسة البعثة ـقم المقدّسة / ١٤١٢ه.
- ٧٠ ـ ديوان الحميري: الحميري، إسماعيل بن محمّد ( ١٠٥ ـ ١٧٣ه): جمعه وحقّقه: هادي شاكر، دار صادر ـ بيروت / ٢٠٠٥م.
- ٧١ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهرانيّ ، محمد محسن ( ١٢٥٥ ـ ١٣٨٩هـ):
   دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثالثة / ١٤٠٣هـ.
  - ٧٢ ـ الذهب المسبوك: تقي الدين المقريزي ، أحمد بن علاء: ( ٧٦٦ ٥٨٨):
    - ٧٣ ـ الردّ على الإماميّة: الجاحظ ، عمرو بن بحر ( ١٥٠ ـ ٢٥٥ م):
- ٧٤ ـ الروض النضير فيما يتعلّق بآل بيت البشير النذير: السجاعي المصري = شهاب الدين أحمد بن محمّد الشافعي ( ١٩٩٧ه) ، القاهرة.
- ٧٥ ـ الروضة المختارة ـ شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد (٦٠ ـ ١٢٦ه): ابن أبي الحديد المعتزلي ( ٥٨٦ ـ ١٥٦ه) ـ: مؤسّسة النعمان ـ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٩٧٩م.
  - ٧٦ ـ روضة الواعظين وبصيرة المتعلّمين: الفتّال النيشابوري، محمّد بن أحمد ( ـ محمد): دار الشريف الرضي ـ قم المقدّسة، الطبعة الأولى / ١٣٨٦ ش.
- ٧٧ ـ زهر الآداب و ثمر الألباب: أبو إسحاق القيروانيّ ، إبراهيم بن علي الحصريّ : دار الجيل ـ بيروت / ١٩٧٣م.
  - ٧٨ ـ زيد بن على ومشروعيّة الثورة عند أهل البيت المنكان : حاتم ، نوري :

النِيَ اذِنُ

٧٩ ـ زيد الشهيد: المقرّم ، عبدالرزّاق: النهضة ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٩٩٥م.

- ٨٠ ـ سرّ السلسلة العلويّة: البخاري ، أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود (- ٣٤١ه): الشريف الرضى ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٣ه.
- ٨١ ـ سعد السعود للنفوس: السيّد ابن طاووس = رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ ٦٤٤هـ):
- ٨٢ \_ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: الشيخ القمي ، عبّاس بن محمد رضا ( ١٢٥٤ \_ ٨٢ \_ ٨٢ ) : دار أسوة للطباعة والنشر \_ قم المقدّسة ، الطبعة الرابعة / ١٤٢٧ هـ.
- ۸۳ ـ السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليّات: فلوتن ، خراوف فان ( ١٨٦٦ ـ ١٩٠٣م): القاهرة / ١٩٣٤م.
- ٨٤ ـ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبيّ = محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ـ ٧٤٨): مؤسّسة الرسالة \_بيروت / ١٤١٩ه.

- ۸٥ ـ الشجرة المباركة في أنساب الطالبيّة: الفخر الرازي = خطيب الريّ، فخر الدين أبي عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( ٤٤٥ ـ ٢٠٦ه): تحقيق: السيّد عبدالزهرة الحسيني الخطيب، نشر مؤسّسة الصادق النبيّلاً ـ طهران / ١٤١٠هـ
- ٨٦ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب: ابن عماد الحنبلي ، أبو الفلاح عبدالحيّ بن أحمد ( ١٠٣٢ ١٠٨٩ م): دار إحياء التراث العربي بيروت / ١٩٦٧ م.
- ٨٧ شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: القاضي المغربيّ ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميميّ المصري ( ٣٦٣ه): تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالي ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.

٨٨ - شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ، عزّ الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد بن محمّد بن الحسين المدائنيّ المعتزليّ ( ٥٨٦ - ٢٥٦ه) ، قدّم له وعلّق عليه: الشيخ حسين الأعلميّ ، الناشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات \_ بيروت ، الطبعة الأولى / ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .

- ۸۹ صحیح البخاريّ: البخاريّ، أبو عبدالله محمّد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبة الجعفيّ ( ۱۹۵ ۲۵۹ه): ضبطه ورقّمه: الدکتور مصطفی دیب البّغا ، دار ابن کشیر ودار الیمامة دمشق. الطبعة الخامسة ۱۶۱۵ه / ۱۹۹۳م ( ۲ مجلّدات + مجلّد الفهارس).
- ٩٠ ـ الصحيفة السجادية (أدعية الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين عليّ الله المعتبي عليه المعتبي عليه المعتبي عليه المعتبي عليه المعتبي على المعتبي على المعتبي المعتبي
- ٩١ صفة الصفوة: ابن الجوزيّ، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عليّ بن محمد
   ( ٩٧٥هـ): دار المعرفة بيروت / ٩٧٩م.
- 97 ـ الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلاّل والزّندقة: ابن حجر الهيتميّ ، أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عليّ ( 90 ـ 90 هـ): تحقيق: عبدالرحمان التركي وكامل محمّد الخرّاط ، مؤسّسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه / ١٩٩٧م ( مجلّدان ).

- ٩٣ ضحى الإسلام: أمين، أحمد: دار الكتب العلميّة -بيروت، الطبعة العاشرة.
- 92 \_ الطبقات الكبرى: ابن سعد الواقدي = أبو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ الزهري ( ١٦٨ \_ ٢٣٠ه): تحقيق: محمّد عبد القادر عَطا، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ه/ ١٩٩٠م ( ٨ مجلّدات + مجلّد الفهارس).

النَّهِ إِذْ النَّهِ الْمُعَادِدُ النَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْلِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

90 \_ طبقات فحول الشعراء: ابن سلام ، محمّد الجمحي ( \_ ٢٣٢ه): شرح: محمود محمّد شاكر ، مطبعة المدني ، المؤسّسة السعوديّة بمصر / ١٩٧٣م.

- 97 ـ العقد الفريد: ابن عبدربّه الأندلسيّ ، أبو عمر أحمد بن محمّد ( ٢٤٦ ـ ٣٢٨ ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٨٩م.
- ٩٧ ـ العقيدة والشريعة في الإسلام: جولد زيهر، أجناس: ترجمة: محمّد يوسف، دار النهضة ـ بيروت / ١٩٩٠م.
- ٩٨ عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري، عبدالله بن مسلم (٢١٣ ٢٧٦م): دار الكتب المصرية القاهرة / ١٩٩٦م.
- 99 عيون الأخبار وفنون الآثار: القرشي ، عماد الدين: دار التراث الفاطمي بيروت / ١٩٧٢م.
- 100 غاية الاختصار في البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار: الحسينيّ الحلبيّ ، ابن زهرة ، المكتبة الحيدريّة ـ النجف الأشرف / ١٣٨٢ه.

- ١٠١ الفتوح: ابن أعثم الكوفي = أحمد بن محمد بن عليّ ( ٣١٤ ) تحقيق بعلي شيري ،
   دار الأضواء للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى / ١٤١١ه.
- ۱۰۲ الفخري في أنساب الطالبيّين: المروزي، إسماعيل بن الحسين المروزي الأزورقاني: مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى، قم المقدّسة / ١٤٠٩هـ.
- ١٠٣ ـ الفرج بعد الشدّة: القاضي التنوخي ، أبو عليّ الحسن بن القاسم ( ـ ٣٨٤):
   منشورات الشريف الرضي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٣٦٤هـ.
  - ١٠٤ الفرق الإسلاميّة في العصر الأموى: عطون ، حسين.

- ۱۰۵ ـ الفرق بين الفِرق: البغدادي ، عبدالقاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائيني التميمي ( ۲۹هم): تحقيق: محمّد محى الدين عبدالحميد ، مكتبة دار التراث \_ القاهرة .
- ١٠٦ ـ الفصل في الملل والأهواء والنّحل: ابن حزم الأندلسي = أبو محمد عليّ بن أحمد بن سعيد الظاهري ( ٣٨٤ ـ ٤٥٦): بولاق ـ القاهرة / ١٤٠١هـ.
- ۱۰۷ ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن: الشيخ المفيد = أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ۳۳٦ ـ ۳۳۳ هـ): تحقيق: السيّد على ميرشريفي ، دار المفيد ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤ه / ١٩٩٣م.
- ۱۰۸ ـ الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة: ابن الصّبّاغ = عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي ( ـ ٥ ٥٨هـ): دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
- ١٠٩ ـ الفقه الإسلامي تأسيسه. أصالته.. مداركه: القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م):
- ١١٠ ـ فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي = محمد بن شاكر ( ١٨١ ـ ١٦٤هـ): تحقيق: على محمد
   بن يعوض الله و عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى / ٢٠٠٠م.
- ۱۱۱ ـ فهرست ابن النديم: ابن نديم، محمّد بن إسحاق ( ـ ٣٨٥ه): تعليق: الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧ه / ١٩٩٧م.
- ١١٢ ـ الفهرست: شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٣٥٠): تحقيق ونشر: الفقاهة \_ قم المقدّسة / ١٤١٧هـ.

- 117 ـ الكافي: ثقة الإسلام الكليني ، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( ٣٢٨ ـ ١٦٣هـ) : مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.
- ١١٤ ـ الكامل في التاريخ: ابن الأثير، عزّ الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد بن أبي الكرم الشيبانيّ ( ٥٥٥ ـ ٦٣٠هـ): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ه / ١٩٨٩م.

النيصيًا ذِي النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّلِي النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ

١١٥ \_ كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: الإربلي ، أبو الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح ( ٤٦٧ \_ ٥٣٨هـ): دار الأضواء \_ بيروت / ١٩٨٥م.

- 117 كفاية الأثر في النصّ على الأثمة الاثني عشر: الخزّار، أبو القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ الرازي القمّي (- ٠٠٠ه): تحقيق: عبد اللطيف الحسيني: انتشارات بيدار قم المقدّسة / ١٤٠١ه.
- ١١٧ ـ كنوز الحقائق: عبدالرؤوف المناوي، محمّد الشافعي ( ٩٥٢ ـ ١٠٣١ه): المكتبة الإسلاميّة ـ القاهرة / ١٩٨٦م.
- ۱۱۸ ـ اللهوف في قتلى الطفوف: السيّد ابن طاووس ، رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ ٦٤٤هـ): أنوار الهدى ـ قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٧هـ.

- 119 المجدي في أنساب الطالبيّين: العلوي العمري ، نجم الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد: مكتبة آية الله العظمى المرعشى ١ قم المقدّسة / ١٤٠٩ه.
- ۱۲۰ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثميّ ، الحافظ نور الدين عليّ بن أبي بكر المصري الشافعي ( ۷۳۵ ـ ۸۰۷ ـ ۱۹۸۸): دار الكتب العلميّة ـ بيروت ۱۶۰۸هـ / ۱۹۸۸م.
  - ١٢١ مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: يحيى الحمزي ، إبراهيم:
    - ١٢٢ المختار الثقفي: القرشيّ ، باقر شريف ( ١٩٢٦ م):
- ۱۲۳ مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعوديّ ، أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ ( ١٣٤٨): تحقيق: عبدالأمير المهنّا ، نشر مؤسّسة الأعلمي بيروت ، الطبعة الأولى ( ١٩٩١هـ ) . ١٩٩١هـ ) .
- 178 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: المحدّث النوريّ، الحاج المبرزا حسين بن محمّد تقي بن تقيّ الطبرسيّ ( ١٢٥٤ ١٣٢٠ مؤسّسة آل البيت المهليّ لإحياء التراث قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤٠٨ هـ.

- ۱۲۵ ـ مسئد زيد بن علي : زيد بن علي ﷺ ( ۷۹ ـ ۱۲۲ه) : مكتبة اليمن الكبرى ـ صنعاء / ۱۹۸هم.
- 177 مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار: عبدالله شبّر، السيّد عبدالله بن محمّد رضا بن محمّد بن أحمد بن عليّ ( ١١٨٨ ١٢٤٢ه): مكتبة بصيرتي قم المقدّسة.
- ۱۲۷ ـ مصباح المتهجّد: شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠): مؤسّسة فقه الشيعة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه / ١٩٩١م.
- ۱۲۸ ـ معالم العلماء: ابن شهراً شوب ، أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي السروي المازندراني ( ٤٨٨ ـ ٥٨٨ه): المطبعة الحيدريّة ـ النجف الأشرف / ١٣٨٠ه.
  - ١٢٩ ـ معاوية بن أبى سفيان: أبو النصر ، عمر:
    - ١٣٠ ـ المعتزلة: زهدي ، حسن جار الله:
      - ١٣١ ـ المعتزلة: أحمد بن يحيى.
- ۱۳۲ ـ المعجم الكبير: الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيُوب اللخمي ( ۲٦٠ ـ ٣٦٠): دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / ١٩٩٦م.
- ۱۳۳ ـ معجم البلدان: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله الرومي البغدادي ( -۱۳۲ه): دار إحياء التراث العربي -بيروت / ۱۳۹۹.
- ١٣٤ \_ معجم رجال الحديث: السيّد الخوثي ، السيّد أبوالقاسم الموسوي (\_ ١٤١٣):
  الثقافة الإسلاميّة \_ قم المقدّسة الطبعة الخامسة ١٤١٣ه/ ١٩٩٢م.
- ۱۳۵ ـ مقاتل الطالبيّين: أبو الفرج الأصفهاني ، عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد ( ۳۵۸ه): مكتبة الشريف الرضىّ قم المقدّسة / ۱٤۱٦ه.
  - ١٣٦ مقالات: ابن مسكويه = أبو على أحمد بن محمد.
- ۱۳۷ ـ مقتل الحسين التَّالِيْ: الخوارزميّ = أخطب خوارزم ، موفّق بن أحمد بن محمّد البكري الحنفي المكّي ( ٤٨٤ ـ ٤٨٨ م): تحقيق: محمّد السماوي ، أنوار الهدى ـ قـم المقدّسة / ١٤١٨.

#### ١٣٨ .. مقدّمة الحضارة الإسلاميّة: كريمر:

- ۱۳۹ ـ مكارم الأخلاق: أمين الإسلام ، أبو عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي الطبرسي ( ١٣٩ ـ ١٤٨٥ ): دار الفقه ـ قم المقدّسة / ١٤٢٥ هـ.
- 120 ـ الملاحم والفتن: السيّد ابن طاووس ، رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ٥٨٩ ـ عدد): مؤسّسة صاحب الأمر عالمُوسَيَّةُ / ١٤١٦هـ.
- ١٤١ ـ الملل والنحل: الشهرستاني ، أبو الفتح محمّد بن عبدالكريم ( ٤٧٩ ـ ٤٥٨): مؤسّسة الصادق عليم ( ٤٧٩ ـ ١٣٨٧ م.
- ١٤٢ ـ مناقب آل أبي طالب: ابن شهراً شوب ، أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ السرويّ المازندرانيّ ( ٤٨٨ ـ ٥٨٨هـ): دار الأضواء ـ بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.
- 12۳ ـ منتهى الأمال: الشيخ القمّيّ ، عبّاس بن محمّد رضا ( ١٢٥٤ ـ ١٣٥٩ هـ): مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم المقدّسة ، الطبعة الخامسة / ١٤٢٢ه.
- 182 ـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الخليل، محمّد بن محمّد ( ٩٠٢ ـ ٩٥٤ق)، دار صادر ـ بيروت / ١٩٨٠م.
- 120 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبيّ = شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان ( ٦٧٣ ٧٤٨ ع.) دار الفكر ـ بيروت / ١٤٢٠ ه.

- 1٤٦ النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم: تقي الدين المقريزي ، أحمد بن عليّ ( ٧٦٦ ١٤٠٥): قم المقدّسة / ١٤١٩ه.
  - ١٤٧ نسب قريش: الزبيري، مصعب بن عبدالله: دار التعارف القاهرة.
- 12۸ النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية: العلويّ، محمّد بن عقيل بن عبدالله بن عمر ( ١٤٦٠ ١٩٣١م): مؤسّسة الفجر بيروت / ١٩٩١م.
  - ١٤٩ نظرة عامّة في تاريخ الفقه الإسلامي: على حسن، عبدالقادر.

١٥٠ ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار: الشبلنجيّ ، مؤمن بن حسن بن مؤمن:
 تحقيق: عبد الوارث محمّد عليّ ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ه / ١٩٩٧م.

- ١٥١ ـ الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي = خليل بن أيبك بن عبدالله ( ٦٩٦ ـ ٢٠١٤): أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى ، دار إحياء التراث ـ بيروت ١٤٢٠ه / ٢٠٠٠م.
- ۱۵۲ ـ الوزراء والكتّاب: الجهشياري ، محمّد بن عبدوس: مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ، الطبعة الأولى / ۱۹۳۸م.
- المحمّد بن الحسن بن علي الشريعة : الحرّ العامليّ ، محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن الحسين ( ١٠٣٣ ـ ١٠٠٤هـ) : مؤسّسة آل البيت المِيَّكِيُّ ـ قم المقدّسة ، الطبعة الثانية / ١٤١٦هـ.
- ١٥٤ ـ وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل (م): الحضرميّ الشافعيّ ، شهاب الدين أحمد بن الفضل (١٠٤٧هـ).
- ۱۵۵ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلّكان، أبو العباس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر (\_ ٦٨١ه): تحقيق: د. إحسان عباس، منشورات الشريف الرضي \_ قم المقدّسة، الطبعة الثانية / ٦٤٠٦ه.
- ١٥٦ ـ هدية العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين: البغدادي ، إسماعيل باشا ( \_ ١٣٣٩ه): دار الفكر \_ بيروت / ١٤٠٢هـ.

10٧ - ينابيع المودّة لذوي القربى: القندوزيّ ، سليمان بن إبراهيم الحنفي ( - ١٢٩٤ م): تحقيق: السيّد عليّ جمال أشرف الحسينيّ ، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر - قم المقدّسة ، الطبعة الأولى / ١٤١٦ م.

# المجنولات

| ٧  | تقدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | السَّرَةُ وَلَا إِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُ |
|    | WY _ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸ | الأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸ | الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | اسمها المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲. | رؤيا الإمام زين العابدين الطِيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲. | الوليد المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲. | الزمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲١ | تفاؤل الإمام لمظِلِ لولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲١ | قسميته عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ** | كنيته الطِّلْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ** | نقش خاتمه للطِّلْإِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44 | ملامحه المظِفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77 | هيبته عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | انطباعات عن شخصيّته لمظِلْإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| النالافيان<br>النالافيان | ٣٠ الشِهَدُ الْخَالِدُ زَنِّ إِنْ الْجُوالِدُ الْخَالِدُ الْخِيلُ الْعُلَادُ الْخَالِدُ الْخَالِدُ الْخَالِدُ الْعُلَادُ الْعُلَادُ الْخَالِدُ الْعُلَادُ الْعُلِدُ الْعُلَادُ الْعُلِدُ الْعُلَادُ الْعُلَادُ الْعُلَادُ الْعُلَادُ الْعُلَادُ الْعُلِدُ الْعُلَادُ الْعُلِمُ لِلْعُلِلَالِي الْعُلْمُ الْعُلِ |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                       | ١- الإمام الباقر للطِيلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40                       | ٢ ـ الإمام الصادق للنظيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77                       | ٣- الإمام الرضا لمليلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **                       | ٤ ـ عمر بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                       | ٥ ـ يحيى بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44                       | ٦_ عبدالله المحض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44                       | ٧- أبو حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79                       | ٨- سفيان الثوري٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣.                       | ٩ خالد بن صفوان٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠                       | ١٠ ـ الطاغية هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠                       | ١١ ـ أبو غسّان الأزدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٠                       | ١٢ ـ الطقطقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣١                       | ١٣ ـ عمرو بن خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣١                       | ١٤ الشعبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣١                       | ١٥ الخزّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١                       | ١٦ ـ الشيخ المفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | فظرانيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b></b>                  | <b>TX _ TT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٥                       | أخلاقه على الرفيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧                       | عبادته الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٩                       | صدقاته وبرّه عليّا الله المالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١                       | احتفاف القرّاء به علي الله الله الله الله العرّاء به علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>*•</b> • • | المجنوبي المجنوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١            | نشره على العلم المسالم |
| ٤١            | حقّه الطِّلِ على طلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢            | تكريمه لمظيرٌ لطلّاب العلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢            | عتقه علظِ للموالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٢            | وصاياه لمظِلِّ التربويّة لأبنائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣            | أدعيته لمظِلاً لولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥            | حزن الإمام لما الله وأساه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٦            | رحيل الإمام علي إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨            | تشييعه عليَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | الْخُونَ بِهُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَ الْمِينَ الْحُونُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَلِينَا الْحُونُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَالْمِينَ الْحُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَلِيمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْجُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ |
|               | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥١            | إخوة زيد المثلِّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥١            | ١ ـ الإمام محمّد الباقر للطِّلْإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣            | عصرالإمام لمظِيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٥            | تحرير النقد العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤            | وفاة الإمام الباقر للطِّلِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00            | ٢- الحسين الأصغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00            | حلمه ووقاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00            | تقواه وورعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00            | علمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70            | وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70            | ٣- عبدالله الباهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 70 | لقبه                                |
|----|-------------------------------------|
| 70 | علمه علمه                           |
| ٥٧ | ولايته على صدقات النبيّ عَلِيُوالله |
| ٥٧ | وفاته                               |
| ٥٧ | ٤_ عمر الأشرف                       |
| ٥٧ | كنيته                               |
| ٥٨ | لقبه                                |
| ٥٨ | علمه                                |
| ٥٨ | وفاته                               |
| ٥٩ | ٥ ـ عليّ                            |
| ٦. | أبناؤه للطِّلِدِ                    |
| ٦. | ۱ _ یحیی بن زید                     |
| ٦٠ | ولادته                              |
| ٦. | صفته                                |
| 11 | ١ ـ قرّة النفس                      |
| 11 | ٢- الشجاعة                          |
| 11 | في ميادين الجهاد                    |
| 75 | إلقاء القبض عليه                    |
| 75 | إعلان الحرب                         |
| 75 | خطابه في جيشه                       |
| 35 | عتابه على العلويّين                 |
|    |                                     |
| 35 | التحامه مع الجيش الأموي             |

### المجنوبي

| ٥٢        | إرسال رأس يحيى لأمّه          |
|-----------|-------------------------------|
| ٥٢        | ۲۔ عیسی بن زید                |
| 77        | ولادته                        |
| 77        | تسمیته                        |
| 77        | كنيته                         |
| 77        | لقبه                          |
| 77        | تقواه                         |
| 77        | مع بني العبّاس                |
| ٦٨        | ثورة الزكيّ محمّد             |
| 79        | زحف القرّات العبّاسيّة لقتاله |
| 79        | خطاب محمّد                    |
| ٧.        | التحام الجيشين                |
| ٧.        | ثورة إبراهيم                  |
| 77        | إعلان الحرب                   |
| 77        | التحام الجيشين                |
| 74        | اختفاء عيسى                   |
| 48        | معاشه وعمله                   |
| ٧٦        | ٣- الحسين بن زيد              |
| ٧٦        | ولادته                        |
| ٧٦        | كنيته                         |
| 77        | لقبه                          |
| <b>YY</b> | نشأته                         |
| VV        | وفاته                         |

Ψ•٩ ·····

| كالإفأن | ٣١ الينته بُدُ الْجُالِدُ زَنِي بِي الْجُوالِيُ اللَّهِ الْمُؤْرِلُتُ الْجَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْرِلُتُ النَّالِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY      | ٤ ـ محمّد بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٨      | سمق ذاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | عَنَاصِهُ فَالنَّفِيدَةِ وَمُولِهِبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 177 - XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳      | عناصر النفسيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۳      | ١ - إنابته المن الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٧      | ٢- الإباء عن الضيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٨      | ٣- الشجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۹      | ٤_ السخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩.      | هـ الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩.      | ٦- الأخلاق الرفيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩.      | مواهبه علیّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11      | ١ ـ دراسته عليَّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41      | أَوْلاً: أَسَاتَذْتُهُ لِمُنْكِلِاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 98      | ثانياً: تلامذته علي المناه علي المناه علي المناه علي المناه علي المناه علي المناه المن |
| 90      | ٢ ـ علومه المثلِلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | ١ ـ تفسير القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | نماذج من تفسيره عليالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ۲_ الفقه ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | رواياته المطلخ عن الإمام أمير المؤمنين الطلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ٣ مؤلفاته على الله عل |
| 110     | ٤۔ بلاغته وفصائحه لملینظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ۳۱۱ | الجنوات |
|-----|---------|
|-----|---------|

| ٥ ـ نماذج من تراثه علي ١١٧                                             |
|------------------------------------------------------------------------|
| ١- مناظرته للظِيْ مع هشام                                              |
| ٢- من وصاياه لما ليا لولده يحيى ٢٠٠٠                                   |
| ٣- مع العلماء الصالحين                                                 |
| ٤- مع علماء السوء                                                      |
| ٥ ـ مناظراته علي                                                       |
| مع راهب من علماء النصارى                                               |
| مع عالم شامي                                                           |
| ٢- مواعظه لملئيلاً                                                     |
| ٧- نصائحه لمليلاً                                                      |
| ٨- من كلماته لمظير القصار ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ٩- نظمه لم للله على الشعر السعر الما الما الما الما الما الما الما الم |
| صِينَ الْأَجْمَالُ الْحَالِيَ                                          |
| 179 - 188                                                              |
| الخلافة الإسلاميّة في منظور زيد للللهِ١٣٥                              |
| ١ ـ اختلاف الأُمّة في تعيين الخليفة                                    |
| ۲ ـ دعوی کلّ فریق والنظر فی صحّة قوله                                  |
| ٣- احتياج الناس إلى وال                                                |
| ٤ - خيرة الله تعالى من خلقه                                            |
| ٥- تفضيل عليّ على أبي بكر                                              |
| الأمويّون في عهد النبيّ عَيَّالَةً                                     |
| الأمويّون في عهد أبي بكر ١٤٤                                           |

| في أيّام عمر ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حكومة عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رأي زيد المليخ في مقتل عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حكومة الإمام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عزل و لاة عثمان ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصادرة أموال عثمان ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حديث الإمام زيد لللل عن طلحة والزبير١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١- تفلّل جيش الإمام عليّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢- شهادة الإمام للنظ بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خلافة الإمام الحسن المليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إرغام الإمام الحسن علي العلم الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حكومة معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أَوَّلاً: سَبَّ أَهِلِ البِيتِ الْبِيْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثانياً: لجان الوضع 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١- فضائل الصحابة١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢- ذمّ أهل البيت المَيِّعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣- مدح بني أميّة ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤- تشويه الإسلام ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لجنة الوضع ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ثالثاً: إبادة المصلحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١- الإمام الحسن علي الله المسال علي المسال على المسال علي المسال على المسال ع |
| ٢- حجر بن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣- عمرو بن الحمق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ٤ ـ أوفي بن حصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ ـ جويرية بن مسهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦- رشيدالهجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧- عبدالله الحضرمي وجماعته٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إبعاً: اضطهاد الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١- عدم قبول شهادة الشيعي١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢- هدم دور الشيعة ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فامساً: البيعة ليزيد ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نزعات يزيد ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١- الإلحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢- إدمانه على الخمر١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣- ولعه بالقرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ - إبادته لعترة النبيّ عَيْنِوا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنِوا اللهِ عَيْنِيا عَيْنِي عَيْنِوا اللهِ عَيْنِوا اللهِ عَيْنِوا اللهِ عَيْنِيا |
| واقعة الحرّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طرد حاكم المدينة ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التجاء مروان للإمام الحلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| انتداب مسلم بن عقبة للحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وصيّة يزيد لابن عقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زحف الجيوش للحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محاصرة المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| احتلال المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المجازر البشعة ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرؤوس بين يدي يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### Y1A - 1Y1

| الخطُّ السياسي للأمويّين١٧٣       |
|-----------------------------------|
| احتقار الشعوب ١٧٣                 |
| اضطهاد الذمّيّين ١٧٤              |
| ظلم الموالي ١٧٥                   |
| الحياة الاقتصاديّة١٧٦             |
| ظلم الجباة والولاة ١٧٧            |
| ضرائب إضافيّة ١٨٠                 |
| مصادرة الأموال ١٨٢                |
| تخلّي الناس عن أملاكهم            |
| الحياة العلميّة                   |
| مدرسة أهل البيت المِبَالِكُمُ ١٨٤ |
| مدرسة التابعين ٥٨٥                |
| ۱ ـ سعيد بن المسيّب               |
| وثاقته ۲۸۱                        |
| وفاته ۱۸۷                         |
| ٢_ عروة بن الزبير ١٨٧             |
| ۳ عبیدالله بن عبدالله             |
| ٤ عبدالرحمن ١٨٨                   |
| ٥ ـ سليمان بن يسار ١٨٨            |
| ٦- خارجة من زيد١٨٩                |

| ٧_ القاسم                          |
|------------------------------------|
| الفِرق الدينيّة ١٨٩                |
| المعتزلة                           |
| تأسيس الاعتزال١٩٠                  |
| الاعتزال في خدمة السلطة            |
| الأصول الاعتقاديّة                 |
| الشيعة والمعتزلة                   |
| مسائل متَّفق عليها                 |
| المسائل الخلافيّة                  |
| ۱ - إمامة المفضول ۱۹۸              |
| ۲ـ الشفاعة                         |
| الإمام الباقر لم علماء الاعتزال١٩٨ |
| ١- مع الحسن البصري                 |
| ٢- مع عمرو بن عبيد٢-               |
| المرجئة                            |
| عداوة المرجئة للشيعة               |
| من مبادئ المرجئة                   |
| أبو حنيفة والارجاء                 |
| الإمام الباقر علي مع عمر الماصر    |
| الخوارج ٢٠٥                        |
| الإمام الباقر عليًا في مع نافع     |
| الشيعة                             |
| الفكر السياسي الشيعي               |
|                                    |

| الجؤالثابيع بالقلافي | ٣١ الشِيْبَ دُالْخِالْدُ زَنِيْنَ عَلِيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰                  | ١ ـ بسبط العدل١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۰                  | ٢- مقاومة الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y11                  | ٣- المساواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y1Y                  | ٤ـ الحريّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>۲۱۳</b>           | ٥- إلغاء التمايز العنصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 317                  | ٦- الاحتياط في أموال الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y18                  | -<br>اللهو والمجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y10                  | الخلاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | انتشار الغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | ثُورة زَتَ لِإِلْسِنْبَابُهَا وَمُكُونَا بُهَا اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YYY                  | دوافع الثورةدوافع الثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YYY                  | ١ ــ مروق الأمويّين من الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377                  | ٢ ـ معاداة أهل البيت المتملط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377                  | ١ - سبّ الإمام أمير المؤمنين عليّ الإمام أمير المؤمنين عليّ الإمام أمير المؤمنين علي المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤمني |
| YYA                  | ٢ ـ اضطهاد الشيعة٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۰                  | ٣ ـ الثأر للإمام الحسين لمن المنافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳۰                  | <ul> <li>٤ - الإباء وعزّة النفس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>YYY</b>           | ٥ ـ حقد هشام على العلويين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>۲۳۲</b>           | صفات هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>YYY</b>           | ١- البخل١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>۲۳۳</b>           | ٢ ـ القسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| -301h     |
|-----------|
| المجنوبات |
|           |

| <b>۲۳۳</b>   | ٣ـ طول اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۳۳</b>   | ٤ ـ الحقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳٤          | مع الإمام الباقر الطيلامع الإمام الباقر الطيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>۲۳۷</b>   | مع زيد المنافخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>۲۳۷</b>   | حديث الأوقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y <b>T</b> 4 | مكائد السلطة لزيد عليلا السلطة لزيد عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۹          | ١ - إحداث العداوة بين زيد الطي والحسنيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٤٠          | ٢- اتّهام زيد الطِّلِ بأموال لخالد القسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YE1          | إشخاصه الملي الى دمشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 727          | وداعه عَلَيْكِ لَقْبَرُ جَدُّهُ عَلَيْكِاللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 727          | دعاؤه لمظِلْإِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727          | مع الطاغية هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 788          | دعاء زيد المليلا المسلم |
|              | المخالان البوتع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Y3Y _ Y5Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 729          | السفر إلى الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yo           | البيعة لزيد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y01          | ١ - العمل بالكتاب والسنّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y01          | ٢ – جهاد الظالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y01          | ٣- الدفاع عن المستضعفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y01          | ٤ - قسمة الفيء بالسويّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y01          | ٥- ردّ المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٦- نصرة أهل البيت المناقق ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشفقون وناصحون ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١ عبدالله المحض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢- داود بن عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣- محمّد بن عمر ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤ - جابر الجعفي ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥- زكريًا بن أبي زائدة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦- سلمة بن كهيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧- الأعمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مبايعة الفقهاء والعلماء لزيد الطيلا مبايعة الفقهاء والعلماء لزيد الطيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١- أبو حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢- ابن شبرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣- مسعر بن كدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ ـ الأعمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥ ـ الحسن بن عمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦- أبو الحصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧- قيس بن الربيع٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۔ سلمة بن كهيل٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩- هاشم بن البريد٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠ الحجّاج بن دينار١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١١ ـ هارون بن سعد ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢ ـ محمّد بن عبدالله١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣ عبدالله بن علت عبدالله على المساحد على المساحد المساط المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المسا |

| 419 |  | المجنوبات |
|-----|--|-----------|
|-----|--|-----------|

| Y7         | الدعاة                        |  |  |
|------------|-------------------------------|--|--|
| <b>۲٦.</b> | ١ ـ نصر بن معاوية١            |  |  |
| Y7         | ٢_ أبو معمر                   |  |  |
| Y7         | ٣- عبدالله بن الزبير          |  |  |
| Y7         | ٤ معاوية بن إسحاق             |  |  |
| ۲٦٠        | هـ المنصور بن المعتمر         |  |  |
| Y71        | ٦- يزيد بن أبي زياد٦          |  |  |
| 771        | ٧- سالم بن أبي الحديد٧        |  |  |
| Y71        | ٨- عبدة بن كثير الجرمي٨       |  |  |
| 771        | ٩ ـ الحسن بن سعد              |  |  |
| 771        | ۱۰ عثمان بن عمیر              |  |  |
| 777        | إحاطة البيعة بالكتمان         |  |  |
| Y7Y        | عدد المبايعين                 |  |  |
| Y7         | تحديد وقت الثورة              |  |  |
|            | الشهاركة                      |  |  |
| 7A9 _770   |                               |  |  |
| Y7         | فزع السلطة في دمشق            |  |  |
|            | الاتّصال بوالي العراق         |  |  |
| <b>YY•</b> | التفتيش عن زيد الطِيلا        |  |  |
| YY1        | مخطّطات زيد الطِّلِ العسكريّة |  |  |
| <b>TYY</b> | خروج زيد اللي للساحة          |  |  |
| <b>۲۷۳</b> | خيانة الكوفيين                |  |  |

| ٣ الشِهَبُدُ الْجَالِدُ زَنِ إِنْ عَلِيًّا لَا كُوْرُ لِنَا إِنْجَ وَالْكَلِاقُ لَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زيد عليلاً والروافض ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حبس فصائل من جيش زيد للطِّلْخِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التحام الجيشين ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشهداء من قادة جيش الإمام الله المالية المام الله المالية الم |
| استمرار القتال ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مصرع الحقّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مواراة الجثمان المقدّس ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إخراج الجسد الطاهر ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حرق الجثمان المقدّس ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرأس الشريف ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرأس الشريف في المدينة ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرأس الشريف في مصر ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لوعة الشيعة ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امتداد الثورة ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ندم الطاغيةندم الطاغية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مصيره بعد دفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱ ـ انتقام الله تعالى من شهاب ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢ ـ خراش بن حوشب ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مصادر الكتاب ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

محتويات الكتاب ...... الكتاب عام الكتاب الكت